

مجلة أدبية ثقافية شهرية محكمة تصدر عن رابطة الأدباء في الكويت العدد 390 يناير 2003

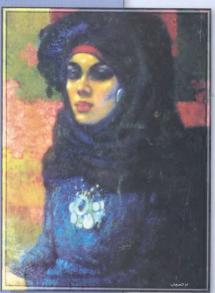

# اللمانيات والخطاب اللفوي

د. خالد جمعة

الدبية والشعرية والبلاغة

د. أحمد ويس

# الشعور:

فاضل خلف إبراهيم الجرادي علي كتخدا . بوجمعة العوفي

: Latte

منى الشافعي - نيروز مالك سوزان خواتمي - الأزهر الصحراوي

المصوار: معالمة شفعاة

مع المتشرق فولف فيش د. ظاهر يوسف

قراءات نقدیة في:

المصمص، وهذا الأناس،



العدد 390 بناس 2003

مجلسة أدبيسة تقافيسة تضرية محكّمة تصدر عسنن رابطسسة الأدبسياء فسي الكسويت

(ضدر العدد الأول في ابريل 1966)

#### ثمن العدد

الكويت: 500 فلس، البحرين: 500 فلسا، قطر: 8 ريالات، دولة الإمارات العربية المتحدة: 8 دراهم، سلطنة عمان: ريال واحد، السعودية: 8 ريالات، الأردن: دينار واحد، سورية: 50 ليزة، مصر: 3 جنيهات، المغرب 10 دراهم.

### الاشتراك السنوي

بالأفراد في الكويت 10 تنائير. بالأفراد في الخارج 15 ديناراً أو ما يعادلها. للفومسات وافوزارات في العاقل 20 بيناراً كويتيا. للمؤسسات وافوزارات خارج الكويت 25 ديناراً كويتيا. أه ما معادلها.

#### المراسلات

رئيس تحرير مجلة البيان ص. 3404 العديلية ـ الكويت الرمز البريدي 7325 ـ هاتف المجلة: 251626 ـ هاتف الرابطة: 2516602 / 251662 ـ شاكس: 516603

# رئيس التمريد:

د. خالد عبداللطيف رمضان

امين التصريبر:

تنائييسرجعن natherg@hotmail.com

موقع رابطة الأدباء على الإنترثت WWW.KuwaitWriters. Net

البريد الإلكتروني

Kwtwriters@ hot mail.com

# قواعد اثنشر في مجلة «البيان»:

مجلة «البيان» مجلة أدبية ثقافية محكّمة، تصدر عن رابطة الادباء في الكويت، وتعنى بنشر الأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات الأصيلة في مجالات الآداب والعلوم الإنسانية، ويتم النشر فيها وفق القواعد التالية: 1 ــأن تكون المادة خاصة بمجلة البيان وغير منشورة أو مرسلة إلى جهة أخرى. 2 ــالمواد المرسلة تكون مطبوعة على الآلة الكاتبة ومدققة لغويا ومرفقة بالأصل إذا كانت مترجمة. 3 ــالأعمال الإبداعية والبحوث والدراسات تحال إلى مختصين ومحكمين للبت في صلاحيتها. 4 ــموافاة المجلة بالسيرة الذاتية للكاتب مشتملة على الإسم الثلاثي والعنوان ورقم الهاتث. 5 ــالمواد المنشورة تعمر عن آراء أصحابها فقط.

#### LITERARY JOURNAL ISSUED BY KUWAIT WRITERS ASSOCIATION

(390) Januray 2003



Editor-in-chief
Dr. Khalid Abdulattef Ramadan

Excutive Editor
Natheer Jafar
natherg@hotmail.com

Correspondence Should Be Addressed To: The Editor: Al Bayan Journal P.O. Box: 34043 Audilyia -kuwait Code: 73251 - Fax: 2510603 Tel: (Journal) 2518286 - 2518282-2510602

# 🗷 الدراسات: . اللسانيات والخطاب اللغوى ....... د. خالد محمود حمعة 40 -الأجرومية: أهميتها وشروحها ........ الطيفة الوارثي 45 ـ نظرية الأدب ما بعد الكولونيالي/ كيث جرين وجيل ليبيهان ..... ترجمة: شحات عبد المجيد 44 🐙 الموار : 🗷 مذکر ات: 🗷 الشهر: ـ من يوزن الرعد صخَّايا ومضطريا ............ إيراهيم الحرادي ٦٤ ـ الفو إتح .....علم كتخدا ـ حالات متشابهة ...... بو جمعة العوفي # التصدّ: - صفقة ...... منى الشافعي ٧٩ ـ التنفس ...... نهر و ز مالك ـ ازمة مفترق العمر ...... سوزان خواتمي ۸٣ حجرح في الذاكرة ...... الازهر الصحراوي 40 ■ تراءات نقدية: - تجليات الجنس والجنسانية في «العصعص» لليلي العثمان ........ عبد اللطيف الأرناؤوط A9 ـ عبد الرحمن منيف في «هنا الأن.. شرق المتوسط مرة أخرى، .......... عبد الإله الرحيل ـ أدباء العالم كيف يرون العرب: حالة خوان غويتسولو ...... ■ عواصم ثقائية الكويت/ حصاد الرابطة ............ عبد الرصمن صلاق ١١٠ -القاهرة/ ندوات تحذر من السطو الإسرائيلي على تراثنا ........... محمد الحمامصي ١١٧ دمــــشق/ أدب زكــــريا تامــــر ........ على الكردي ١٢٣ عمان/ ندوة تناقش جدل (النحن والأخر) ....... جعفر العقيلي ١٢٧

■ كثاف البيان: ...... إعداد: محمد عبد الله

- كشاف المؤلف - كشاف العنوان

171

1 44



# ■ اللسانيات والخطاب اللغوي «نظماً وتلقيا»

د. خالد محمود جمعة

■ الأدبية والشعرية والبلاغة

د. أحمد محمد ويس

■ الآجرومية: أهميتها وشروحها

د. لطيفة الوارتي

■ نظرية الأدب ما بعد الكولونيالي/ «كيث جرين»

و«جيل ليبيهان»

ترجمة: شحات محمد عبدالمجيد



# والخطاب اللغسوي

الدكتورخالد محمود جمعة الأستاذ الساعد في قسم اللغة العربية في كلية التربية الأساسية في الكويت

# عناصر البحث

كان الغرض منه له آليته الخاصة، وبحاجة إلى عناصر رئيسة، تؤدي دورا فاعلا في الاتصال الذي يأخذ أشكالا متعددة، وما النص سوى المادة الأولية لهذا الاتصال، وسادته هذه مختلفة، فقد يدرسها علم الاتصال، أو الانشائية، فتاد يدراسات جميعها في الأدب، أو اللسائيات، أو الإنشائية، فقد الدراسات جميعها في منذ واحد هو الكشف عن ماهية فعدف واحد هو الكشف عن ماهية العناصر للستعملة في هذا الخطاب.

ا. العسلاقية بين اللسانيات والإنشائية المالانس النظرية للاتصال اللغوي المالتخاطب الفني المغاطب الفني المغلاصة

الخطاب اللغوى أياكان نوعه وأيا

والبحث في اللسانيات والخطاب اللغوى هو عرض للمادة الإشارية التي يتكون منه هذا الخطاب بدءا من اللبنات اللغوية الأولى ذات الطبيعة التكوينية للنص وصبولا إلى العناصبر والمستويات التي تجعله يخرج على ما هو مألوف وعادى ليكتسب طابعا فنيا.

# ا\_العلاقة بن اللسانيات والإنشائية:

إن من يمعن النظر في اللسانيات يوصفها علما قائماً بذاته، له أسسه ومذاهب واتجاهاته، ويسعى إلى تحديد العلاقات الرابطة بينها وبين الإنشائية المعنية بآلية النظم، يجد أن هذه العلاقات وعرة الدرب، صعبة المنال، بلزمها ترو في البحث، ودقة في النظر، وقدرة كبيرة على التحليل والوصف والاستنتاج؛ وقد يكون السعى الدؤوب إلى تعرف العلمين كليهما، وتحديد خصائصهما، هو السبيل الناجح إلى إدراك تلك العلاقة، والوقوف على حقيقتها، وتحديد طبيعتها، والإشارة إلى معالمها.

فاللسانيات اليوم علم واسع في مستوياته، متشعب في فروعه، متباين في مدارسه وتوجهاته ومذاهبه وآرائه، إنها علم مستقل قائم بذاته غايته الأولى والأخيرة الوصف المنهجي الدقيق للامح التخاطب اللغوي، وشرحها على نحو منظم وهادف؛ لأن كل ما يرد في الخطاب اللغوى، وكل ما يتضمنه هذا الخطاب من عناصر ومكونات هو المادة الأولية للوصف والتحليل والتنظيم المنهجي في اللسانيات.

وبالمقابل يرى (فريغوث -Frie guth) أن الإنشائية ترمى إلى وصف خصائص الخطاب الفني، ثم شرحها على نحسو منظم؛ لأن الاتصال الإنشائي في حقيقته هو اتصال لغوى له وظيفة جمالية يكادبها أن يكون أساسا فرعيا من أسس علم الجمال لما به من إمكانات جمالية قد تثرى الاتصال اللغوى (١).

لم تذكر هذه الملاحظات الأولية عبثًا، إنما لدورها البارز في تحديد المعالم الأولى لمهمة كل من اللسانيات والإنشائية، وتمهيد السبيل أمام تساؤل جديد عن إمكانية اعتبار الإنشائية جرءا من اللسانيات؛ لارتباط موضوع الإنشائية بدراسة الخطاب اللغوى ذي الطابع المير، وارتباط الإنشائية ذاتها بأهداف خاصة تختلف أوقد تختلف عن ضروب الاتصال الأخرى (2).

شغلت هذا المسألة العلماء طويلا، وأخذت قسطا كبيرا من مساجلاتهم، ومسازالت تحظى إلى يوم الناس هذا باهتمام واسع النطاق في المصافل والندوات التي تدور حول مرجعية هذا المستوى البحثى، وتصنيفه في إطار علمي محدد، بدليل ترجح المواقف التي برزت في أثناء دراسة هذه الرجعية بين الموافقة الإجمالية الحدرة والرفض الكلى؛ لأن الردود والمواقف الفردية كأنت ولا تزال حبيسة التصور اللساني الخاص بمثليها.

وإذا ما اتذذت الدراسة اللسانية في أيامنا هذه أساسا يعتمد عليه في هذا الباب، فلابد من أن يؤخذ في

الحسبان أن تلك الدراسة لايمكن أن تقدم شروحا علمية إلا عن جزء يسير من الاتصال اللغوى، الأمر الذي مهد السبيل أمام ظهور مسلمات وحقائق لا يمكن إغفالها أو تجاوزها لكي يكون الاتصال ناجحا، ومن هذه

أدالاتصال اللغوى غير معقول، مالم يسلم الباحث بأن المتحدث؛ أي متحدث يتقن ما في قواعد لغته من نظام يستطيع به رسم احتمالات سلوكه التواصلي (3)، وهذه مسلمة جعلت اللسانيات ـ مرحليا ـ تتخذ معايير النظام اللغوى، ومقاييسه، وأسسه موضوعا رئيسيا لدراستها، وجعلتها لاتعير قواعد الأداء اللغوى (من حيث استعالها) أي اهتمام؛ أي أن اللسانيات ظلت في مراحلها الأولى. بناء على هذه المسلمة عير مكترثة بالأعراف المحددة لآلية استعمال قواعد الأداء اللغوى مقرونة بعوامل خارجية كثيرة منها مثلا:

الموضوع الضبرة مواقف المتحدث أغراضه وأهدافه وضعه الاجتماعي دوره التواصلي.

ب-الاتصال اللغوى مبنى أصلا على تبادل القولات اللغوية، وهذا ما جعل اللسانيات المعنية بالنظام اللغوى تركز في مرحلة تالية على شروط الصياغة السليمة لتلك المقولات، من غير اكتراث بما تتطلبه أفعال الكلام من المتكلمين والمستمعين من:

تماثل موضوعات الرجعية. الإسناد - الإرشارة إلى الهدف من التواصل تدريج المعلومات المراد نقلها حسب تميزها..

ج-المقولات اللغوية سهلة الدرس والتحليل والوصف حين تكون نصوصا مكتوبة، والكتابة . كما هو معروف، تجرد الى حدكبير، المقولات اللغوية من سياقها وتحولها إلى سلسلة تعابير لغوية مثبتة (4).

ولم يكن للسانيات أن تحقق هذا النجاح الكبير في مبجالات علم الأصوات الوظيفى وعلم الصرف. والنحو والدلالة لولا تحديدها للمادة العلمية التدى تدرسها وتحللها، وتصديدها للأسس التي تعتصد عليهاء ووتتسلح بها أي الدراسة الوصفية والعرض التحليلي للمادة اللغوية المؤداة في التخاطب.

وعليه فإن حدود المناهج المعاصرة في الدراسة اللسائية، وما يرتبط بها من شروح وتحليلات وشبروح تأويلية مبنية في الأساس على هذه المسلمات الثلاث التي أشير إليها، إلا أن ما يؤخذ على البحث اللساني الذي من هذا القبيل هو أنه:

- لا يوصل إلى الفهم الكامل للعلاقة التي بين سياق مقولة لغوية ما وأثرها التواصلي.

- ولا يعطى الضاصية الإجرائية للاتصال اللغوى في أيامنا هذه حقها بوصفها مزية إجرائية لسلوك شامل و متكامل.

- وأنه قلما يتناول الخصائص الموضوعية للمادة المشروحة؛ لكونه مقتصرا على البعدين الاجتماعي والثقافي للمتخاطبين بوصفهما المسؤولين الوحيدين عن تحديد المزية الاجتماعية للاتصال القصود.

ولهذا لايمكن الفصل في موضوع

حبازة النص الاتصالي لقيمة جمالية ما، أو غياب هذه القيمة عنه من غير أخد المقتضيات الدقيقة للتخاطب في الحسبان، ومن غير مراعاة للخاصية البنائية للنص، ومراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية التي أدت إلى ظهور هذا النتاج اللغوى (5).

هذه الصقيقة هي التي جعلت الإنشائية الحديثة تتوجه على الرغم من انبهارها بتطورات اللسانيات - إلى النظرية الإرشادية العامة أكثر من توجهها إلى اللسانيات (6).

### 2\_الاسس النظرية للاتصال اللغوى:

لقد أكد كل من بيولر وموريس وحاكبسون وريفاتيري أن أي تخاطب، وأياكان نوعه، لابد من تضافر جملة من العوامل فيه، منها: \_المرسل (المتكلم، المؤلف) الذي يرسل إلى

- المتلقى (المستقبل، المخاطب، السامع، القارئ)

- عبر قناة (الربط الفيزيائي بين المرسل والمتلقى، والتركيز النفسى للمرسل أو المتلقى على المرسل أو المتلقى الحقيقيين أو المتصورين) \_خبرا (رسالة، معلومة)

- وفق نظام (نظام إشاري)

\_ يشير إلى مدلول معين (شيء، سياق) (7).

فجميع العناصر اللغوية المثبتة فيزيائيا، المنقولة عير قناة دون النظر إلى طبيعتها الإشارية، ترجع إلى المادة الإشارية zeichenmaterie التي

تمثل حصيلة الإرسال التضاطبي (output) ومنطق التلقى (input) في وقت واحد، وتمثل الخبسر الذي يصوره هذا النتاج التواصلي على نحو محسوس وملموس (8).

فإذا ما رغب المرسل في إعادة تشكيل المادة الإشارية وتركيبها من جديد، أو نسخها بطريقة يحاكى فيها حالة أخرى تماثلها أو تشبهها، فمن المحتمل أن يغفل بعض عناصرها منذ البداية، لأن المتميز إشاريا في مادة الاتصال هو الشيء الوحيد الذي يبقى في هذا الإجراء النسخى؛ ولأن تطبيق هذا الأساس على النصوص عموما يعنى إمكانية فرز الخواص الميزة لنسخة من النص أو تجريدها. وأما بالنسبة إلى الخبر فغالبا ما يكون متعدد المستويات، وتكون طبيعة مستوياته مرتبطة بالطريقة التي عرضت وفقها الرموز التي يتكون منها، فكتابة نص مطبوع بخط داكن مثلا قد تقدم معلومات عن نواح كتابية، وهجائية، وصوتية، وصوتية تنظيمية، وصرفية وتركيبية ودلالية (9)، وهذه المعلومات التنبع من فراغ، ولا يمكن أن تكون جاهزة بين يدى قارئ أو كاتب عادي، بل إن كل من يطمح في التوصل إليها يجب أن بكون ملما باللغة، عارفا خصائصها؛ فكلمة مكتوبة مثل (aber «لكن» في اللغة الألمانية) تستعمل مثالا للإشارة إلى البيانات الآتية:

ا. على مستوى الكتابة أو الإملاء (طريقة الرسم graphetische): من حيث الإشارة إلى الطريقة التي كتبت وفقها بعض الأحرف المضتارة

وتحديد طبيعة الخط (ماثل أو أفقى). 2 المستوى الهجائي/ الألفيائي (graphemische) : من حيث الإشارة إلى أسماء الأحرف حسب موقعها في الهجائية اللاتينية، والإشارة إلى طبيعة استخدامها من حيث التتابع الأفقى الماشر.

3. ألستوى الصوتى النطقى:

أ. المستوى الصوتى النطقى: وذلك من حديث تقديم بيانات أولية وأساسية عن آلية النطق بالأصوات التي تتكون منها هذه الكلمة، كأن يقال مثلا: إن الكلمة السابقة مركب صوتى، يحتاج الحرف الأول منه/a/ مثلا إلى التعريف بالبيانات الآتية إبان وصفه صوتيا:

ا. تيار هوائي ينبعث من الرئة باتجاه الزفير

2. الحبال الصوتية في حالة الارتجاج

قالفم في وضبع منفستوح فنوق الحنجرة من غير أي تضيق يسد مجرى الهواء أو يسبب الاهتزازات.

4. انسداد تجويف الأنف برفع الحنك اللئ

5 اللسان منبسط بمقطعيه الأمامي والخلفي في تجويف الفع 6 الشفتان غير مدورتين

ب المستوى الصوتى السمعي: مركب صوتى يأخذ الهوآء لدى إنتاج العنصر الأول منه /a/ الشكل الآتى: اهتزازات دورية واسعة ومصوتة، تكون موجات يتراوح مجال اهتزازها ما بين 750 ـ 1200 هرتز.

4 المستوى الصوتى التركيبي: وذلك من حيث عد الكلمة سلسلة من

الوحدات الصوتية، تتمين وحدتها الأولى/ a/ بالسمات الآتية: (+ صائت، صامت، أنفى، + مجهور، -عال، + خلفي، + عميق، + طويل، -مدور، + شدید، + منبور).

5. المستوى الصرفى: الذي يعد الكلمة المنكورة وحدة صرفية مستقلة.

ه المستوى النصوي: من صيث تبيين طبيعة هذا العنصس نصويا والإشارة إليه بوصفه رابطا تنظيما (Koordinierende Konjunktion) يخص التنسيق والربط الداخلي (10). 7. المستوى الدلالي: وفيه تعد كلمة / ader / أداة استدراك.

والبلافت هناهو تنكامل تلك البيانات الميزة للمستويات الذكورة، والتقاء الطرق المتبعة في اكتشافها من حيث عودتها إلى المادة الإشارية على تحوماً، ولهذا.

- تستمد المعلومات التي تخص الخط والأحرف من المادة الرميزية مباشرة؛ لأن التوصل إليها يتطلب العودة إلى مادة النص المطبوعة أو الكتوبة.

وتستمد المعلومات التي تخص المستويات الأخرى من المعلومات الأولية التي يقدمها كل من مستويي الخط والأحرف.

وأما الدوال النصوية والصوتية التركيبية والهجائية فهى التى توصل إلى الجيانات الدلالية بشكل غير

.. وأما بضحسوص المعلومات الأساسية أو الأخبار النهائية Endin (formationen) فهي معلومات تميز

المستوى العنى، ولاتخضع لنظام ثابت يمكن الأخذ به لدى تمييز حالات مماثلة بوصفها حاملة بيانات أو معلومات.

ومن المفيد أن يشار هذا إلى أن الأخبار المتميزة بدرجة عالية من الشمولية يشترك فيها أكثر من مستوى خبرى في تقديم معلومات أساسية، فالنص المطيوع على آلة كاتبة عادية مثلا يتضمن ببانات أساسية على المستبويين الدلالي والكتابي على حد سواء، على حين لا يقدم فيه انتقاء نوع الخط أو الحرف أي فائدة بالنسبة إلى المضمون، كما أن انتقاء المضمون لا يؤثر في تشكيل الصروف والجمل، ولايستمدمن المضمون أي بيانات تعود إليه ثانية، وأما نموذج الكتابة فتنحصر فائدته في حدود معرفة شكل الصروف والجمل.

وبناء على هذا كله يستعمل الدال (zeichentaeger) مصطلحا جامعا يطلق على كل ما تميز علاماتيا من عناصب اللادة الإشارية، وعلى كل جزء من الضبر يمكن أن يقوم بدور الوسيط المعلوماتي بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى منه.

والدال شأنه تقريبا شأن كل خير، يتكون من مستويات متعددة، أدناها منا شكلتنه عناصين المادة اللغنوية المتميزة إشاريا، وتليها المستويات البيانية للخبر ما عدا الموضوع أو المعلومات النهائية.

فسالدوال (/Informatinstraeger (Zeichentraeger إذا جسر بين المادة الإشارية (Zeichenmaterie)

والمعلومات النهائية -Endinforma) (tion) إنها تقوم بدور مركزي، ومن يزعم أنه قادر على فهم خبر ما فهما كاملا، يجب أن يكون قادرا في الوقت نفسه على إعادة تشكيل هذا (الرامز/ الدال zeichentraeger) من النظام الإشاري الذي يعرفه، ومن ثم تكوين الخير المقصود من هذه الدوال.

ولهذا يقتضى النجاح في تلقى نص، أو عـــمل قنى تشكيلي، أو مقطوعة فنية أمرين اثنين هما:

\_ وقصوع المادة اللغصوية (المادة الرمزية/ الدوال) بين يدى مثلق كفء راغب في التلقي

ـ أن يكون التلقي مــســـــعــدا للاستقبال وذلك بحيازته سلسلة من القنوات المفتوحة، وإتقانه عددا من الأنظمة التي يجدنفسه مجبرا على استعمالها لكي يتمكن من استخلاص الخبر من المادة الإشارية.

والمتلقى الكفء يتوصل إلى القناة المناسبة في وقت وجير من التكيف في بداية عملية الاستقبال، فيصبح متلقى الإشارات المرئية أو السموعة قارئا أو فنانا أو ذواقه، أو موسيقيا، والنتسائج الإبجسابيسة الأولى التي يتوصل إليها في أثناء تحليل الخبر هي التي توجه اختيار النظام المناسب للتفكيك.

- فيشرع القارئ بقراءة نص بوصفه نصا شعريا، أو بوصفه نصا من كتاب علمي (١١).

- وينتب السامع إلى الإيقاع والنغمة، أو ينتبه إلى عدد الأصوات حسب الموقف الذي يكون فيه وذلك ليحكم على ما هو أمامه، ومن ثم يقرر

هل هو معزوفة أو مقطوعة جاز أو ساعة حائط (١2).

- ومن يتأمل الإعلان يخص بتأمله خاصيته الإعلانية.

.. ومن يتأمل التمثال يتخصص بآثار تغيير المنطور فيه

مكذا تتحقق المشاركة الفاعلة في آلية الفهم بتوجه المتلقى توجها عمليا ومباشرا إلى المادية الإشارية (النص) وهسب، ولاتتحقق عبر معرفة أو خبرة سابقة هي ذاتها خلاصة معرفة سابقة، فالخبرات التي تتكون أثناء التلقى تعزز موقف المتلقى أو تشكلك فيه، تثبته أو تصححه ضمن إمكانياته (13)، وفي الصالات كلها التي يكتمل فيها ألتلقى لايحتاج المرسل إلى تقديم توجيه إضافى؛ لأن كون المادة الإشبارية منظمة، وكون المتلقى نفسه متقنا للنظام والقناة هما الأساسان الفاعلان هنا؛ إذ بالتنظيم والإتقان كليهما يستطيع التلقي أن يتبين:

- ما المعلومات التي يأتي بها من

- وما المعلومات التي يحذفها أو يهملها من مضمون المادة الإشارية؟ وما المصادر والوسائل الأخرى التي يلجا إليها لكي يفهم الخبر الذي أرسل إليه؟ (14).

فإن كانت رغبة الكاتب أو الشارح للأثر اللفوي هي التاثير في مقتضيات فهم الخبر لدى المتلقين خارج نطاق بيانات المادة الإشارية، فلن يكن المطلوب منه أكثر من وضع مادة إشارية جديدة تساعده في هذا.

ثالثًا ـ التخاطب الفني:

دما السمة الأساسية التي تمين التخاطب الشعيري من ضيروب التخاطب الأخرى؟ «سؤال يواجه كل من يود الحبديث عن هذا الموضيوع؛ وله أهميته في هذا الباب، ويوسع الساحث أي باحث أن بيدا به، ويبني نتائجه على الإجابة عنه، ويتابع البحث قيه .

ولأهمية هذا السؤال ولدوره البارز في تحديد طبيعة الخطاب أولى أتباع حلقة الشكليين الروس -For) (malisten) (15)، وأتباع حلقة بنيويي مدرسة براغ (16) الرد عليه، فجاءت إجاباتهم عامة؛ لأن ردهم كان مبنيا على وجود توعين من الأفعال هما:

ا - أفعال تؤدى أول مرة، فتتطلب حكمة كبيرة، واستثمارا محكما للمبلاحظات كلهبا الملازمية للقبعل، واستثمار الملاحظات كلها التي قد تبدو في البداية ثانوية.

2 أفعال مألوفة تعرف المتلقى منذ البداية طبيعة الملاحظة التي تتطلب منه الانتباه إلى جزئيات الفعل اللغوى ودقائقه، وتكشف له عما ينبغي إهماله من التفاصيل المسهبة التي قد تضلله وتبعده عن الهدف الأولى من القعل.

وبدلا من تسجيل جزئيات كل ما هو مقصود من الواقع، ينتقى من هذه الجزئيات ما هو ضروري لنجاح الفعل، ثم تكمل الذاكرة ما تبقى منها، بحيث يعاد تعرفها عند الحاجة إليها، ولا يعاد رصدها، وبذلك تصبح صورة الواقع تلقائية، وتتحول المسوبات إلى مجردات، يكشف

عنها السياق الوظيفي الذي يكسبها دورا خاصا ومميزاً! فيثبت الفعل المتواتر بذلك صورة الجانب المعنى من الواقع، وتتقيد صورة الواقع لدى الفاعل بهذا التثبيت كما هو الأمر في الأفعال التخاطيية.

نعم! إن صرص الشذاطيين على نجاح التخاطب يتطلب منهما كليهما أذذ جوانب محددة من السياق التخاطبي في الحسبان، وإهمال أخرى، فإذا كانت مقابلة شخص لأخر مثلا مقتصرة على سياق تخاطبي محدد دون سواه، فسوف يتحول ألوضع لدى هذا الشخص إلى وضع آلى حسب ظروف التخاطب الخاص سواء أكان الشخص موظفا على نافذة يتلقى المعاملات، أم معلما، أم طرفا ثانيا في محادثة أو حوار، أم مذيعا تلفزيونيا.

وبالسعى إلى إقامة علاقات واقعية وعملية مع الشخص المعنى خارج نطاق الظروف الرسمية يمكن تفادى الانتقادات الموجهة إلى هذه الطريقة من التخاطب والرد عليها؛ لأن تجريد أي واقعة حيايتة عن آليتها الناتجة عن الاستعمال المستمر للنظام نفسيه أصعب بكثير من تصويل الموضوع عن آليته بالنسبة إلى طرف التخاطب. فالشخص الذي لا يجيد إلا لغة واحدة، ولاتتعدى معرفته القيم والأعراف الاجتماعية والثقافية والحضارية التي تخص مجتمعه، لن يبرح دائرة المفردات التي في لغبته حين يسمى عالمه الضاّرجي، ولن يخرج عن قيم بيئته الاجتماعية والشقافية لوجود عاملين اثنين

يسهمان في تطوير عالمه هما:

-الانتباه إلى تنظيم الراوي اللغوي لعالمه الخارجي وتقسيمه بدقة من خلال استعمال بعض الفردات الموجودة أو نقص بعضها.

عودة تلك المفردات إلى أصناف لفظية وضم علم بناء الجملة أسس استعمالها، ورسم طريقة ترابطها وتظمها.

وطبيعي جداأن يلاحظ أن أي قانون أضلاقي يرسم العقوبات الاجتماعية المترتبة على مخالفة السلوك الاجتماعي والحضاري أن يكون بصاجة إلى رسم المجال الذي يتطور به السلوك الاجتماعي.

فإن كان تفيير النظام اللغوى والنظام الاجتماعي والثقافي غير ممكن، فقد يهلك المجتمع لنقص في قدرته على التكيف مع الوقائع الجديدة، إلا أن هذا لا يعنى بالطبع أن إمكانية التغيير هذه يقصدبها استبدال نظام جاهز بآخر لاقتصار دور هذا الاستبدال على التحول من عبالم آلي إلى عبالم آلي آخير وعيدم سماحه بإلغاء التلقائية؛ ولهذا فإن اتخاذ النظام المعنى موضوعا في أي دراسة علمية معنّاه إلغاء التلقائية، وهذا يشبه تماما حالة من يرغب في إزالة التقلص العضلي بالكشف عن العضو المتشنج استنادا إلى الطبيعة الخاصة للنسيج المتقلص.

وبغض النظر عن أهمية استعمال نظام إشاري آلى آخر حين يتخذ النظام وبشكل وأضح موضوعاء فإن هذا لا يعنى من يستحمل هذا النظام المؤدى من البحث والدراسة، ولا

تحرد الأفعال التخاطبية من آليتها إلا بأدائها مرة ثانية ولاسيما في السياق الذي لايسمح بأي أداء آلي لهذه الأفعال، وعليه لا يجرد الاستعمال اللغسوى من الآليسة بتحسويله إلى موضوع، وبتبديل النظام اللغوى، إنما بالاستعمال الخاص فقط؛ أي بالاستعمال الشعرى للغة.

فمن يسلم بالوظيفة الشعرية لأى تعمير، ويؤمن بها من ناحية، يلاحظ من ناحية ثانية أن الهدف من الإشارة اللغوية المقروءة والمسموعة بوصفها أداة تدخل في دائرة التخاطب هو تحقيق جملة من الأغراض، منها:

\_ تقديم خبر / أو سماعه، فتتحقق بذلك الوظيفة المعرفية للغة من خلال إيصال المعلومة أو الخبر kognitive) (Funktion وظيفة تعريف وإيصال). - تنمية العلاقات/ أو إقامتها،

فتؤدى بذلك الدور التنبيهي الرابط (Phatische Funktion الوظيــفــة الانتباهية / وظيفة إقامة الصلة).

\_إعطاء الأوامر/ أو تلقيها (الوظيفة التوجيهية / الإفهامية - Ko .direktive) Inative Funktion

-الإعراب عن المواقف/ أو سماعها والإصغاء إليها (الوظيفة التعبيرية expressive و الانفعالية للغة -emo .(tive

-الاكتفاء بالاستفسار عن الاستعمار اللغوى (الوظيفة الوصفية للغة، أو وظيفة ما وراء اللغة من حيث التساؤل عن طبيعة المادة اللغوية المؤداة فعد الا Metsprachische .Funktion)

هذا وتكتسب الإشارة اللغوية في

التخاطب الفنى قيمة خاصة لا تلاحظ في الأعمال اللغوية الأخرى غير الفُّنية؛ لأن البيانات الأساسية التي يستعين بها الخطاب الفنى تصول انتباه المتلقى بشكل أولى عن الإشارة اللغوية إلى:

- النظام اللغوى المستعمل فيها \_المرسل

ـ المتلقى

- القناة، أو في الغالب إلى -ميادين الواقع أو مجالاته التي لم تدخل في التخاطب (17).

فالقطُّعة الفنية . بوصفها فنية ـ تحيل إلى ذاتها، وكل معلومة أساسية يتم التوصل إليها في أثناء الدراسة الفنية لهذه القطعة الفنية تصيل وبشكل اولى إلى معلومات أساسية أخرى من المستوى نفسه، وتحيل إلى المادة الإشارية بوصفها كلا، فضلا عن إشارتها إلى المستويات الباقية من بيانات الخبر:

فالشعر الذي بينه وبين مضمونه توافق صوتى، والقصة التي تتقابل فيها سرعة الرواية مع سرعة الحدث المحكى، والنص السرحى الذي يزعم قيه حدوث ما يعرضه؛ هذه جميعها فنون ، تتضمن فائضا معلوماتيا، و يزاحم المعلومات الأساسية المنظمة، والمعلوميات الفيضلة هذه تنقل بوساطة خصائص لم يجر تنظيمها في المادة الإشارية من قبل، وبوساطة خصائص المعلومات المعيزة للمستويات.

هكذا فكل نوع من أنواع التخاطب فيه مادة لغوية تتضمن عناصر تهمل لعدم أدائها أي وظيفة جمالية في الأثر

اللغوى، وتعدها أنظمة الاتصال المعروفة حبشوا لكونها لاتحمل معلومات (١٤).

واللافت هنا هو عدم أخذ طريقة نقل الأخبار العلمية في الدسبان سواء أسمعها المتلقى من شريط مسجل، أم قرأها في نص مكتوب وذلك لعدم اكتفاء المتلقى في العادة برصد الخصائص الناظمة للبيانات الكتابية والخطيبة والمسوتية والصرفية والتركيبية والعروضية التي تقدم معلومة أو شيئا..

واعتقاده أن طريقة النقل (والقابلية للقراءة) تعد ثانوية لدى قياسها بالجانب الدلالي الذي يقدم معلومات اساسية متميزة بذاتها.

والمهم الذي يجب أن يراعي في التخاطب الفني هو أن عناصر المادة الإشارية (النصّ) الخارجة على ما هو مالوف من إشارات في الأنظمة الإشارية جميعها تكتسب وظيفة ناقل المعلومة، وهذا ما يدلل عليه من يتعامل مع التذوق الفني بسلوكه، وكل من يعتقد أنه موجود في موقف يجب أن يتعامل فيه مع قطعة فنية، وأن يظل اهتمامه منصبا على جزئيات المادة المكتوبة كلها، وذلك من حيث التفكير:

بالإجراء العملي لكتابة النصوص وأدائها ونقلها إلى حيز الواقع،

- وبالتطلع إلى صحة ما هو مقدم لدى ذواقى الموسيقى

- وبسعى المعارض الفنية إلى ترتيب لوحاتها على نصو موفق

- وبحق الفنان في عدم التسليم

بقدرة أي نسخة على أن تحل محل الأصل مهما كانت صحيحة؛ لأن المادة الإشارية المكتوبة في القطعة الفنية كلها يمكن أن ترجع إلى الدوال (المؤشرات).

وما ينطبق على المادة الإشارية (النص) ينطبق على البيانات الميزة للمستويات كذلك، فإلى جانب خصائصها القديمة ثمة خصائص جديدة لاتقر الأنظمة اللغوية المعرفة بحملها للمعلومات، لأن تجردها من أي وظيفة جمالية يعطل دورها في عمليات الترميز، فمن يعتقد أن بين يديه قطعـــة فنيـــة، يربط بين تلك الضصائص، ويسبعي إلى إبداد العملاقمات بينهما وببن المعلوممات القديمة، وإعطاء العبلاقيات القديمة قيمة إخبارية.

فالتعامل بين أجزاء الخبر يوثر إذا فى التلقى بشكل يبدو فيه الستوى الدلالي مصورا بياناته كلها (19) ، وبفعل هذا التأثير تشكل الخصائص التي قد سبق تنظيمها في المادة اللغوية من خلال اشتراكها مع خصائص البيانات الميزة للمستويات ورينة مهمة جدا لغميائص النص الشعرى؛ قرينة ((Kontext تجعل الأنظمة الضرورية لكشف العناصير التي سبق تنظيمها موضع تساؤل، وتصعب الإجراءات الرمزية المرتبطة بهذا الكشف إلى حدما.

وبما أن الأنظمة التي تسبهم في تلقى النصوص الشعرية لا يمكن أنّ

تتخذ صراحة موضوعا، فبالإمكان الصديث هناعن اتضادها الضمني كذلك (20) ، وحين تتخذ أنظمة التلقي

العناصر الجديدة في أي نص شعري موضوعا وبشكل ضمني، فإن هذا الإجراء يحول بين المتلقى والتسيير الآلى للأعمال الترميزية ألتى تحصل لدى فك التسرميسر؛ وهذا منعناه أن العناصس الجديدة التي تظهير في البنيان اللغوى تأخذ دور السياق غير الآلى الذي تستند إليه الوظيفة الشعرية للنص كاملا.

فنظام قواعد اللغة الطبيعية مثلا لم يكن أبدا هو القضية اليتيمة المتخذة موضوعا في الأنظمة الرمزية، بل على العكس لم يتخذ النظام اللغوى في تاريخ الأدب موضوعها إلا في وقت مشاخر نسبيا (21)، وأما في المراحل التي سببقت التطور الحضاري، فقد كان من الضروري تجريد صورة الواقع والمجتمع من آليته اعتمادا على أنظمة دينية وأخرى أخلاقية ذات صلة بها؛ ولهذا وبناء على المعنى العام للنظام يجب تأكيد وجود عامل مشترك واحد للوظيفة الشعرية لتراجيدية يونانية ولقصيدة شعرية من العصر الوسيط و..

وحين يتنوع النتاج اللغوى وتتعدد أشكاله يقال: إن البيانات القديمة متنضمنة في الجديدة، وحين تدخل هذه البيانات جميعها بما فيها المعلوميات الأسياسية في السياق الجمالي، يفضل عدما تتضمنه الأعهال الفنية من المعلومات الأساسية والمعلومات الجديدة أجزاء من البناء التركيبي للمادة المكتوبة (22)، ولكن هذا الكلام يسقى غيس دقيق؛ لأن السياق الصمالي قد يتجاوز الخبراو البيان أو المعلومة

ليتضمن معطيات أخرى هي وليدة ظروف التخاطب مثل: أدا دور الرسل بناء على خبرات فئات محددة من المتلقين ودرايتهم بالاتصال، وبناء على المألوف لدى الأوساط الفنية في هذا الياب وصولا إلى شرائح الواقع المحولة إلى موضوع.

واللافت هذا أن السميائيين الروس متحلقين حول ج.م لوتمان (23) كانوا أول من أعسم على هذه المعطيات الخارجية في تفسير النتاج اللغوي الموجه إلى فئات متعددة في المجتمع، وكانوا أول من أخذ الظروف الثقافية والاجتماعية والفكرية للطبقة المتلقية بعين النظر؛ لأن حكم المتلقين على هذا النتاج هو نتيجة مؤكدة لتأثير تلك الظروف فيهم، ولأن جمالية الخطاب هي خلاصة مؤكدة لمراعاة المرسل للنص من الداخل بنية وشكلا وآلية ونتيجة لمراعاة ظروف هذا المتلقى النفسية والثقافية.

وبهذه الطريقة، وأخذا بالقتضى أدخل السياق الثقافي والاجتماعي بكامله في شرح القتضي الشعري، ووسعت الدائرة التي قد ينطلق منها لفهم الدوال والمدلولات في النص الفتى؛ لأن هذا التــوســيع النســبي للمستوى اللغوي يلقي بظلاله على المستوى المضموني فيوضحه ويفسره لابل ويكشف عنه.

هذا ومن المهم أن نشير هذا إلى أن خصائص التواصل الشعرى لا يمكن أن تشرح دون أن نفترض تشكل معيار ضاص لدى التلقي في أثناء تلقى الذبر الفنى إلى جانب المعايير الاجتماعية والثقافية السائدة؛ معيار

يطلق عليه اسم المعيار الجمالي الذي يتعامل بخصائص المادة الإشارية أحياناء وبخصائص عناصر الخبر أحيانا أخرى، ويمكن المتلقى من عد الخصائص الجديدة للرموز والبيانات الميزة للمستويات داملة معلومات، ومن أبرز المسابيس التي تصدد تلك الخصائص:

ــ المعدار اللسائي (اللغوي) ــوالمعيار البلاغي \_وأنظمة إشارية أخرى ثقافية واجتماعية.

والمتلقى الذى ليسست لديه فكرة كاملة عن النظام الإشاري الثقافي والاجتماعي المعنى يستحيل عليه الوصول إلى مسافى رموز الأثر اللغوى من معيار جمالي، ولهذا يتميز النظام الجمالي في الغالب على الرغم من اشتراطه معرفة أنظمة رمزية أخرى . بمزايا كثيرة منها:

أن النظام الجمالي لا يتقدم على الدال (حامل الرمرز (zeichentrager الذي يتحقق به، وإنما يتشكل فيه، وفي الغالب لا يتوصل إليه المتلقى في البداية، إنما يكتشفه فقط عند تلقى الأخبار التي يجب عليه أن يكشفها، فالمعيار الجمالي يتحكم في التميز السيميائي لكل العناصر الجديدة، ويكشف عنها، ولهذا يشبه فك التسرمييز هنا وفي أحسن أحواله بتفكيك شيفرة لا يعرف منها سوى نص واحد مع كيفية استعماله (24).

ونظرا لعدم إمكانية تحديد النظام الجمسالي لأي عمل فني بوساطة الأنظمة الإشارية العامة تصديدا كاملا، فقد يؤدي هذا النظام الجمالي

إلى ظهور أسباب كثيرة تدعو إلى تغييير تلك الأنظمة الإشارية أو تعديلها، ولهذا فقد يكون تمثل المعيار الأسلوبي المساصسر أجسزاء من أي معيار جمالي لأي عمل متميز-مرتبطا بمعطيات الوسط الفني؛ لأن التمثل المتكرر ليعض الظواهر يؤدي إلى التغير الأسلوبي، ومن ثم إلى تحديد مسار التاريخ الفني (25).

والمؤكسد هناأن تواتر بعض الأساليب بشكل ثابت يقلل من قيمتها الجمالية الميزة لها؛ لأن هذا التواتر يدولها إلى مجرد محسنة أو أداة أسلوبية مستعملة اعتباطاء والنص المقتصر تكوينه على وسائل أسلوبية قديمة قد بنيت بشكل تراثى قديم يثير إعجاب المرء بطريقة بنائة أكثر من جانبه الفني، إلا إذا كان المتلقى فنانا قادرا على تحويل الوسائل الجديدة إلى مقتضيات دالة في النص.

ویری «بارث» فی معرض حدیثه عن آلية الاستمتاع بالنص أن طريقة تمثل المتلقى لأغراض الضبر الفني مرتبطة كل الارتباط بتنظيم النص، ويرى أن النجاح في التسوصل إلى الخاصية الجمالية للنص لدى البحث عن المعيار الجمالي فيه هو الذي يجعل التلقى ينعم بمتعة ضاصة يحس بها لدى التخاطب بنص (26).

وبالقابل يرى (posner) أنه ليس من الضسروري أن يؤدي تتبع الصلات الداخلية للإشارة الفنية إلى الفكرة التي في خلد المتلقى، ولهــذا يجد أن التلقى المتع هو السبيل إلى تقويم آراء المتلقى وأفعاله التي ليس بينها وبين الفن أي صلة، إذا كانَّ الأثر

الفنى بكل ما فيه من أدوات وصلات داخلية يرمى إلى تصقيق تأثيس تعريفي أو ندائي (27).

وختنامنا تجمل الضصنائص الأساسية للخطاب الشعرى من جديد يما يلى:

أ الخطاب الشعري هو السبيل - كما يرى هوث - إلى تجريد صورة الواقع أو صورة المجتمع من الآلية (28).

ب - والتحويل الضمني للمعايير اللغوية وغير اللغوية إلى موضوع هو سبيل الخطاب الشعرى إلى التجريد. ج. والاستغلال المنطقي لعناصر

الخطاب التي تعدها المعايير الثقافية والاجتماعية المشتركة حشوا هو السبيل إلى تحويل تلك المعايير إلى موضوع.

د والمعيار الجمالي المتشكل لدى المتلقى من خلال عودة عناصر النص إلى بعضها هو الفيصل في كشف القيمة الإخبارية التي تكتسبها هذه العناصر في الخطاب الشعري (29).

هـ. والمعيار الجمالي نفسه يعتمد، ومن خلال عوامل سياق التضاطب على تركيب شامل يعد صانع القيمة الجمالية للخطاب.

و. هذا التركيب الشامل للخطاب نموذج لجانب من الحياة؛ لأنه يبين للمتلقى أن استعمال المعيار الفني على نحو غير فني يبقى هذا الواقع عاديا. ز . قواعد النظام الجمالي لنص ما تفقد وظيفتها الشعرية لدى

استعمالها في نصوص أخرى، فيتحول الأسلوب الشعرى بهذا إلى أسلوب أدبى وذلك بتحويله إلى آلية متكررة ونزع الشعرية منه (30).

وبهسده الأسس نكشف عن مجموعة أخرى من الأفكار التي تبرز باستمرار لدى وصف النصوص الشعرية ومنها:

ا. يكون النص ممتعا شعريا حين تعزى إليه وظيفة شعرية لافي موقف واحد فقط بل في مواقف تاريخية كثيرة؛ أي حين يظل مؤثرا في المتلقى على نحو غير تلقائي أمام مواقف اجتماعية وثقافية متغيرة.

2 كلما كانت المعلومة الثانوية أو الدلالة المحازية أجراً، قل القاسم المشترك بينها وبين الدلالة المنظمة للعنصر الذي يحملها (31).

3 يعد المعيار الاجتماعي والثقافي مرنا كلما سهل استغلال عناصرة الفضلة في البناء الثانوي للإشارات.

4. يظل جزء من عناصر التخاطب ضروريا جماليا مادام هذا الجزء يشكل عنصرا من بنائه الجمالي العام.

5 بعد الفنان كبيرا، إذا نجح في ابتكار أنظمة جمالية يكون الخلف المعاصرون جاهزين لتمثلها جزئيا أوكليا في أنظمتهم الاجتماعية والثقافية (32).

6 المتجدد هو كل كاتب يسعى إلى تجريد فهم القارئ للمألوف من آليته باستعمال محسنات معاصرة.

# رابعا: لغة الخطاب الشعرى:

مفهوم الخطاب الشعرى الذى سبق ذكره هو نتيجة حقيقية وواضحة لماقد قدمته التيارات والاتجاهات الختلفة، ويبقى متأثرا

بالمسلمات والفروض المنهجية المشار إليها في بداية البحث، فعلى الرغم من أن تأثير هذه المسلمات السلبي في فهم أنواع الخطاب اللغوى الأذرى بسيط، إلا أن أثره يمسيب الخطاب الشعرى في جوهرة:

ا. فيرى وباومغيرتنر، أن الخطاب اللغوى العادى والسليم مبنى على قواعد النظام اللغوى، وأن الخطاب الشعري مبنى على المطالبة بلغة شعرية مميزة مقابلتها باللغة المعسارية واللغبة الدارجة واللغبة الخاصة . ولغة التعامل العادية . واللغة التطبيقية . ولغة النثر (33).

\_ فإذا عدت اللغة اليومية ـ كما يرى شميدت نظاماً لغويا يتواتر في نصوص التخاطب الينومي (34)، وعدت اللغة الشعرية . كما يرى كوهن .نظاما لغويا خاصا يظهر في نصوص تطبع في الدواوين وتنشد في الإلقاء الشعري (35)، وإذا كانت العلاقات بين نظامي اللغة اليومية واللغة الشعرية . كما يرى كل من غوليش ورايبليه ـ شبيهة بالعلاقة بين لهجتين في لغة ما، فسسوف تكون مشاكل الصيغ اللغوية الأدبية، ومشاكل تحديد النصوص الشعرية مقابل الأنواع الأدبية الأخرى قد حلت دفعة واحدة: حيث يمكن لكل صيغة لغوية خاصة أن تكون صيغة لغوية خاصة، ولكل نص شعرى جيدأن يكون نصا شعريا (36).

ولم يكن منظرو الأدب أمثال باوم غيرتنر وبيرفيش وفون جيك هم وحدهم الذين وقعوا في إغراءات وهم كهذا (37) ، إنما تبعهم في ذلك كتاب

أمثال فاليرى (38).

وعللي البرغيم منن كيل هنده الترضيحات يظل التناقض في مفهوم اللغة الشعرية قائما؛ لأن التَّفق عليه هنا. كما يرى «بورغر» هو وجود لغات أدبية (39) تستعمل على نصو ثابت لتعلق الأمر فيها بوجود أنظمة لغوية ثابتة قبل أن يكون متعلقا بضمان تنصية الآثار الجمالية (40) ويضاف إلى هذا كون اللغات الأدبية ذاتها ظواهر تاريضية تعمق وفق أسس غير مطردة مثلها مثل الخطاب الشعرى، فقد يكون المراد هو الحديث عن كسر المألوف والخروج عليه (41)؛ ولهذا فإن من يجد أن النصوص الشعرية المتعة في جماعة بشرية ما وفي وقت من الأوقات هي جرء من أدبها، ولا يجوز له أن يعد لغة الأدب في هذه الجماعة نظاما موحدا للسبب تقسه.

2 وبرى «شميدت» أن تنحية الجوانب الإجراثية في الخطاب اللغوى متطابقة مع النزعة إلى جعل شعرية النص مرتبطة فقط بالمادة اللغوية التي بني منها النص وغير مرتبطة بما في هذا النص من مشاعر رقيقة عبر عنها الكاتب أو أثر بها في المتلقى (42).

وبهذا تنحى المعايير الثقافية والاجتماعية غير اللغوية جميعها من أن تكون مسوضسوعات لما يمكن أن يصول ضمنيا إلى موضوع، في الوقت الذى تقبل فيه الأساليب اللغوية الباقية التصنيف والتبويب، الأمسر الذي يفسح المجال لظهور لسانيات حديثة غامضة في صورة تصنيفية (توزيعية) للأساليب الشعرية بدلا من البلاغة القديمة الغامضة (43).

ومما ينبغى ذكره هنا أن التلقائية أو عملية التحويل الآلي غير مقتصرة على الأساليب الشعرية التي يتم فيه ضرب التحويل الآلي الثانوي؛ لأن ما يجده القانون الشعري في وقت ما من الأوقات أسلوبا شبعبريا، ريما يكون قد فقد وظيفته الشعرية منذ زمن: وهذا ما دفع «ليفي إلى القول» إدخال التلقائية في القانون الشعري يمثل بحد ذاته شكلًا من أشكال الأخذ بها في الأسلوب المعاصر (44).

3 ويتسدخل ددريسلره في هذا السيباق ملاحظا أن عدم وجود مرجعية لسائية وصفية مفصلة هو السبب الكامن وراء الأخذ بالمسائل والقضايا التي فيها حلول وشروح ونتائج لسانية واضحة؛ ولهذا يرجم السؤال عن البنية التي يتكون منها النص، إلى ما هو ممكن وصفه لسانيا في النص، على الرغم من أن وضع سلم يخص النماذج النصية المتنوعة، ومحاولة الانتقال إلى رسم الطرق التي تصول الأساليب العبادية إلى مجَّاز يحتاجان إلى دقة في العمل، وبماأن الفرضين السابقين يحولان دون قدرة المرء على تحويل الأساليب العادية إلى أساليب شعرية؛ يتخذ التتبع التاريخي للمساعي اللسانية لفهم الاستعمال اللغوى الشعري وشرحة مثالا لعرض تلك النزعة إلى الآلية التي تتناقض دائما مع الفن

-إلى تعميم كل لائحة وإطلاقها

۔ والی تجمید کل معیار وتصعيد الأساس العتمد

هكذا يلاحظ دريسلير أن وراء هذا كله محاولة جادة لرسم طريقة محدية لجراسة الخطاب لسنانيا اعتمادا على منهج محدد وأسس شبه متفق عليها في إطار الدرس الأدبيء اللسائي (45).

#### الخلاصة:

من كل ما تقدم يتبين أن الخطاب اللغوى كان المنطلق الأول لهذا البحث الذي أراد منذ البداية تحديد مهام كل من اللسانيات المعنية بدراسة طبيعية المادة اللغوية المنظومة وتجديد مهام الإنشائية المعنية بآلية بناء تلك المادة استنادا إلى أداة الاتمسال المكتوبة أو المنطوقة، وحاول تأكيد كون الخطاب اللغوي . أيا كيان شكله . هو ميادة الاتجاهين، وعليه فقد تساءل عن علاقة الاتجاهين فيما بينهما، وعن إمكانية عد الإنشائية جزءا من اللسانيات، فجاءت المواقف والردود مترجحة بين التأييد حينا، والرفض حينا آخر لتبعية الإنشائية من حيث المنهج للسائيات.

فعد اللغة وسيلة اتصال، وعدهذه الوسيلة المققة أداة للبحث في الاتجاهين الذكورين مستندان إلى ثلاث مسلمات أولية هي:

- اتقان المتحدث للنظّام المتحدث به شرط لاكتمال الاتصال

- وتبادل المقولات شرط لوجود الا تصال في الأصل

ـ وسمهولة دراسة هذه الأداة حين

تكون نصوصا، ولهذا فقد أظهر البحث أن نجاح اللسانيات في تحليل الأصوات اللغوية والبنى الصرفية والند وية المادة الضطاب راجع بالدرجة الأولى إلى أمرين اثنين هما: تحديد اللسانيات للأسس التي تستند إليهاء وتدديدها للمادة العلمية المدروسة.

وعلى الرغم من تأسس الدرس اللساني بطبيعته على تلك المسلمات الشلاث إلا أن ما يؤخذ عليه هو أنه لا يؤدى إلى الفهم الكامل للعلاقة التي بين سيساق المقولة اللغوية وأثرها التسواصلي، وأنه لا يعطى فسعل الاتصال نفسه حقه الكافي من الاهتمام والتحليل، فضلا عن نُدرة تناوله للبعد الموضوعي نتيجة لتركيزه على البعدين الثقافي والاجتماعي للمتخاطبين؛ ولهذا فقد أظهر البحث أنه من غير أخذ مقتضيات التخاطب بعين النظرء ومراعاة الخاصية الإجرائية للنصء ومراعاة العوامل الاجتماعية والثقافية والفكرية المؤثرة في تشكيل هذا النص وبنائه لا يمكن البت في موضوع حيازة نص ما لقيمه جمالية أوغيابها عنه.

لم يكتف هذا البحث بالإشارة إلى أهمية اللسانيات والإنشائية في تحليل الخطاب اللغوى، بل إنه توقف أمام ظاهرة دراسة النص لسانيا من زاوية نظرية الاتصال، ولاحظ:

ـ خرص اللسانيات على تصديد أسس اكتمال التخاطب ومنها: المرسل والرسيالة والقناة والدلالة التي تحملها الرمون اللغوية.

وتوقفها أمام موضوع المادة الإشارية وقسمها النص إلى مكونات كثيرة بدءا صوتية وصرفية وتركيبية ودلالية.

- وتأكيدها ما لهذه الكونات الشتركة في بناء النص على اختلافها من دور فاعل في تقريب المعنى النهاثي الذي أراد المرسل أن بوصله إلى مستلقيبة من خلال هذه الرسالة، وبالقابل فقد تبين أن الإنشائية قدعنيت بالمستوى التركيبي البنيوي للمادة الاتصالية، وأكدت أهمية المستوى الفني في هذا الباب؛ حين رأت أن خروج المكتوب أو القروء عماهو مألوف يجعله قريبا من الفنية.

ثم تناول البحث الخطاب الشعري وتساءل عما يميزه من غيره، وعد هذا السؤال مهما ولأهميته فقدعرض ردود أتباع المدرسة التشيكية وحلقة براغ عليه، ثم عرض آراء ومواقف مختلفة تناولت لغة هذا الخطاب درسا وتحليلا وذكر جملة من الخصائص التي يمكن التوقف عندها لدى تحليل النص من زاوية فنيته أو مكوناته، ثم خلص إلى أن الخطاب الفنى هو خطاب لغوى له طابع خاص به، تكمن خصوصيته في فنيته من حيث الاهتمام بطبيعة بنائه التركيبي وخروجه على المألوف.

فاللسانيات إذا تهتم بالنص الذي هو مادة الخطاب والتواصل بوصفه كلا متكاملا فتحلله صوتيا وصرفيا وتركيبها واسلوبها ودلالهاء أما الإنشائية فمعنية بمستواه الفني حيث تبحث في آلية تركيبه ليرقى إلى

مسترى يميزه من الاستعمال العادي النفعي؛ وعلى الرغم من كون النص اللغوي هو الجامع بين الاتجاهين إلا أن المواقف منه مترجحة بين الالتقاء في الوسيلة وطريقة التحليل حينا أخر، ولهذا كنا الإجماع على عد النص أساسا لاي تحليل سواء من حيث السعي إلى وصف بنيتة كاملة أو من حيث تطليل وصف بنيتة كاملة أو من حيث تحليل وسواء من حيث السعي إلى

#### الهوامش

ا التوسع في هذا الباب ينظر . التوسع في هذا الباب ينظر . Fieguth (ed)" في الاتصال الادبي . (Literarische Kommunikation . المنبيرج 175 . كرونبيرج 175 .

D. Delas und j. Fillio- ينظر: 2 السانيات والشعرية -let في اللسانيات والشعرية -guistique et poetique باريس 1973.

3. ينظر: A. Borgmann بوصفها نظاما وحدثا، وطبيعة الدراسة اللسانية والأدبية Sprache الدراسة اللسانية والأدبية والأدبية والأدبية system und Ereignis - Uber linguistische und literaturwissenschaftliche Sprachbetrach- sprachbetrach في مجلة البحث الفلسفي/ في مجلة البحد الالعام 1967 ص 1967.

4. ينظر: (W. A. Kocch. (ed.) في Struturelle التحليل البنيوي للنص Textanalyse وبنوبورك، 1972.

5. ينظر: M. Bense «في» مدخل في علم الجـ مال النظري للإخــار،

اساس وتطبيق في نظرية النص -Ein fuhrung in die informationstheoretiche Asthetik - Grundlegung und Anwendung in der راينبيك 1969.

6 ينظر: M. Bierwisch وفي،
Poetik und الشعرية واللسانيات Poetik und الشعرية Linguistik
. المنطق المناز من المناز في هذا المجال كلا من:
- ينظر في هذا المجال كلا من:
- K. Buhler منظرية اللغة،
Die Darstellungstheorie der

Sprache جينا 1934، الطبعة الثانية،

شتوتفارت1965. - Ch. W. Morris:

- «أسس نظرية الإشارة - المسس نظرية الإشارة 1938 lagen der Zeichentheorie - علم الجمال ونظرية الإشارة - ال

والعملان ترجمهما من الإنجليزية R. Posner بالاشتراك مع -B. Rehbe in مبونيخ 1972.

und In: Chatman und: وينظر Linguistics 1960، 350.377 Levin and poetics. In: Sebeok. Und Deutsch 971 Bd. II/1,142.178 von H. Blumensath und in:

1972, 118, 147 1967, 296, 322 Ihwe,

in: Blumensath /

Aus dem Franzosis- :وينظر M. 1971.chen von W. Bolle. Riffaterre, Strukturelle Stilistik .Munchen 1973

8. (ينظر U. Gaier والمشكل والمضمون، وظائف الوسائل اللغوية From und Information: الصوتية Funktionen sprachilcher . 1971 كنستانتس الاجادة والمنافذة والمنافذة المنافذة والمنافذة والمنافذة

«علم الوحدات الصرفية -Morphe في معجم اللغويات الجرمانية ، mik 159 من 1980 من 1989 من 1980 من

ينظر: نوام تشــومــسكي،
 درجات النحوية -Degrees of gram في فــودور وكــاتس maticalness
 457-450 من 19644

ا ا ـ ينظر : J. Dubois u.a. (ينظر : Lecture du poeme et 42 isotopies multiples. In: Le Fran-.(1974 S. 217 ـ 236 (1934 S. 217 ـ 236)

12. (ينظر: H. Enders، الأسلوب والإيقاع، دراسات في الإيقاع الحر لدى غوتيه - Stil und Rhythmus Studien zum freien Rhthmus bei Goethe

M. Riffaterre المنسطر 13 Strukturale Sti- البنيوية البنيوية 1971 ا الاتفاء 1971 وقد ترجمه من اللفرنسسية إلى الالمانية W. Bolle

ميونيخ 1973. كما وينظر: H.R. JauB، طاقارئ بوصفه جمهة حكم على التاريخ الجمديد للألب Der Leser als Instanz einer neuen Geschichte stanz einer neuen der Literatur der Literatur بحث مصوجود في مجلة الشعر Poetica العدد السابع لعام 1975، من 1975.

. كـمـا ينظر: W. Iser ، «القسراءة». Der Akt des ـ نظرية التأثير الجمالي . Lesens Theorie asthetisher Wir-«لاسرو» «kung. Munchen

H. Heumann et al: ينظر: (eds.) التلقي الأدبي، مباحث في نظرية العلاقة بين النصوص والقراء، نظرية العلاقة بين النصوص والقراء، Literarische Re- يعدو ودراستها تطبيقيا zeption: Beitrage zur Theorie des Texte-Leser-Verhaltnisses und seiner empirischen Erfors- بادريورن 1975.

V. Sklovs-: منظر وبخاصة: -15 Theorie der Pro- النثرية النثر و (kij ده، 1925 ترجمتها G. Drohla من الروسية إلى الالمانية، فرانكفورث 1966.

16 ومنهم موكاروفسكي، ينظر .1 Mukarovsky «دراسسسات في الشعرية وعلم الجمال البنيوي -top ien zur strukturalen Asthetik «und Poetik»، ميونيخ 1974.

.W. A. Koch (ed.): معلم علامات النص والنظرية البنيوية
Textsemiotik und struktu«relle Rezeptionsheorie
هيلديسهايم ونيويورك 1976

18 ـ ينظر: W. Spiewok، هني

الوظيفة الجمالية للغة -chen Funktion der Sprache في مجلة الصوتيات وعلم اللغة ودراسة الاتصال، برلين العدد 24 لعام 1971، ص 333.328.

R. Posner: الرمزية في الاستعمال المرزية في الاستعمال Semiotische Paradoxien اللغيري in der Sprachverwendung مجلة اللغة في عصر التقانة ، برلين، العدد 57 لعام 1976، ص 108.

20 ـ ينظر: «اللغة الفصحى واللغة المصحى واللغة المصحى واللغة المسعرية Standard language and وقد «poetic language وقد ترجمها P.L. Garvin من التشيكية إلى الإلمانية في 1964 Garvin ص 1970 Freeman ص 1970 وكذلك في 1970 Freeman من 656.

1. Eichenbaum: مقالات في نظرية الأدب وتاريضه مقالات في نظرية الأدب وتاريضه Aufsatze zur Theorie und Gesمدمقالات «chichte der Literatur ، A. Kaempfe فرانكفورت 1965.

22. ينظر: R. Ingarden، العسمل 22. Das literarische الفني الأدبي الأدبي Kunstwerk، الطبعة الرابعة توبينغن 1931، الطبعة الرابعة توبينغن 1971.

32. ينظر: J.M. Lotman. التحديد اللغوي والأدبي لفهوم البنية Sur la delimination linguistique et literaire de la notion de struc-Linguis- في مجلة اللسانيات tics العدد السادس لعام 1964، ص 1967.

S. Schmidt (ed.): ينظر. 24

«النص والمعنى وعلم الجمال ,Text النص والمعنى وعلم الجمال ,Bedeutung ,Asthetik

.B. Carstensen: والمعنيان. 25 وشط 25 والمعنيان، في وضع الأسلوب والمعنيان، في وضع الأسلوب والمعنيات السائية Stil und Norm في منطقة علم اللهجات Stiustik في مجلة علم اللهجات واللسائيات، فيسبادن، العدد 37 لعام 1970.

26. ينظر: R. Barthes، المتعة في السنص Die Lust am Text، فرانكفورت 1974.

27 ـ ينظر : R. Posner ، الشــعـرية اللسانية Linguistische Poetik في معجم اللسانيات الجرمانية ، توبينغن الطبعة الثانية ، 1980 ، ص 692 .

28 ـ ينظر: L. Huth ، الحقيقة الشعرية تتخذ اللغة موضوعا في Dichterische والتصال الشعري Wahrheit als Thematisierung der Sprache in poetischer Kommunikation ، هامبورغ 1972.

92-ينظر: R. Grimminger من نظرية الاتصال الأدبي AbriB من نظرية الاتصال الأدبي einer Theorie der literarischen في مصالحة (Kommunikation في مصالحة اللسانيات ولأصول التعليم، ميونيخ العدد 12 لعام 1972 من 1977. ووالعدد 13 لعام 1973 من 153.

. D. C. Freeman, اللسسانيسات والأسلوب الأدبي Linguistics and والأسلوب الأدبي diterary نيويورك، 1970.

.S. Chatman ، والأسلوب الأدبي . Literary style ، لندن 1971 ، طبعة

جديدة، أوكسفورد 1972.

31. ينظر: 31. ينظر: 31. ينظر: 31. Braumuller الأسلوب والمساز والنف عيسة Stil, Metapher und والنف عيسة المديد 28 يفي مجلة اللغة Pragmatik أفي مجلة اللغة 47.

32 ـ ينظر: B. Arvatov، الفن والإبداع Kunst und Produktion والإبداع (1930) ميونيخ، 1972.

دلا. ينظر: 33. ينظر: 33. وينظر: 43. وهدى المنهجية في الشعرية اللسانية Der methodische Stand einer والمنافذة والمنافذة والمنافذة الدولية المجلد الأول/الجنزء الأول لسنة 1969، ص

34. ينظر: S.J. Schmidt. واللغة. 34. ينظر: S.J. Schmidt. الليومية ولغة الشعر، محاولة لتحديد العروق النوعية بينهما -Poet Allags و Sprache und Gedichtsprach - Versuch einer Bestimmung der في مصبحلة Differenzqualitaten العدد 2 لسنة 1968. 303. 283.

35. ينظر: J. Cohen، «بنية اللغة الشعرية Structure du language الشعرية poetique، باريس 1966.

E. Guelich und W. ك. 24. ينظر: Raible (eds.) النصــوس، التمييز بينهما من منظور الســـانــي -Textsorter aus Differenzierungskriterien aus مرانكفورت (1975/ الطبعة الثانية فيسبادن 1975/ الطبعة الثانية فيسبادن 1975/

37 ـ (باوم غيرتنر 1960 وبيرفيش 1965 وفون جيك 1971 / 1973).

P. Valery .38، «مقدمة في الشعر introduction a la poetique. باريس 1938.

39 ـ ينظر: H. Burger ، ولفة الأدب Literatursprache في مسعجم اللسانيات الجرمانية ، الطبعة الثانية ، تيوبنغن 1980 ص 698 .

04. ينظر: R. Posner ، «الشعرية اللسانيات اللسانيات السانيات الجرمانية 2 / تيوبنغن 1800 ص 693 . «الساهمة الروسية في الدراسة الادبية

الروسية في الدراسية الادبية الادبية منها الدرسية الادبية الاحتماعية، محاولة لتقديم نبذة عنها Der russische Beitrag zur literatursoziologischen Forschung- والمعادلة المعادلة المعادلة

22. ينظر: S.J. Schmidt منظرية .42. المسعرية نص، نظرية وتطبيق -mente diner Textpoetik Theorie .1974 ميونيخ

L. Fischer, Curtius,: بنظر 43. die Topik und der Argumenter-Vorstudien zur Argumentationsanalyse auch in der Werbung, In: Sprache im technischen Zei-

.42/1972

44 ينظر: (ed.) levy، «نظرية الشيعية The Theory of Verse الشيعية بريون 1966.

45. ينظر: W. Dressler، محدخل إلى لسانيات النص Einfuhrung in إلى لسانيات النص die Textlinguistik



# والشعرية والبلاغة

# • د . أحمد محمد ويس

قسم اللغة العربية كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة حلب

يدرك من له اشت فال بالنقد وبالنظرية الأدبيسة أن بين هذه المسطلحات الثلاثة التباسا وتشاكلا كان من نتائجه أن أدى إلى اختلاف في تفضيل واحدها على الآخر. وذلك أمر كان في النقد الغربي قبل أن ينتقل بعضه إلى الدراسات النقدة عند العرب.

وما نعنيه بـ «الادبية» هو ما يقابل 
للمسطلح الإنجليــزي Literariness (\*)، في حين 
والفرنسي Ditterarines» في هي المقابل للمصطلح 
الانجليزي Poetics والفرنسي -poetics 
مــصطلح Poetics والناظر في 
مسصطلح Phetoric والناظر في 
المصطلحين الأولين يجد أن كل واحد 
منهما مصدر صناعي مشتق من 
مصدر أصلي هو «الادب» و«الشعر». 
وعد هذين الأخيرين يمكن أن 
وعد هذين الأخيرين يمكن أن 
الخصة حلى حيل «الادبية» 
والشعرية عمائة الحي أن المصدر 
والشعرية» عائد إلى أن المصدر

الأصلى لكل واجبد منهما ليس مستقرا ولا ثابتا، على الرغم من أن السؤال عما يعد أدبا أو لا بعد قد يبدق بسخطاء ولكنه سؤال قلما حظى بإجابة شافية مثلما يقول وارين(١). وتحسن الإشارة هنا إلى أن «المعنى الصديث لكلمية «أدب» لم ينطلق (عند الغربيين) إلا في القرن التاسع عشر»(2) أو الثامن عشر على أبعد تقدير (3).

ولعل من أشهر محاولات تعريف الأدب تلك التي ترى أنه كتابة تخيلية Imaginative وليست بحقيقية (4). بيد أن إيغلتون يرى هذا التعريف قاصرا عن أن يفي الأدب حقه عبر تاريخه، فليس كل كتابة تخبيلية أدبا ولا كل أدب تضبيلا(5). ومن ثمة نراه يبحث عن محاولة أكثر تُجما في جلاء ما به يكون جوهر الأدب فيجدها في تراث المدرسة الشكلية التي انتسهت إلى أن الأدب أدب «لأنه يستنضدم اللغنة بطرائق غنيس مسألوفة (6). ومن ذلك أن أعلن جاكوبسون (1896 ـ 1982) صاحب مصطلح «الأدبية» أن «موضوع علم الأدب ليس هو الأدب، بل الأدبيــة، وهى كل ما يجعل من عمل ما عملا أدبياء (7). فإذا ما شئنا الربط بين تعريف الأدبية هذا والتعريف الآنف للأدب خلصنا من ذلك إلى أن مكمن الأدبية ماثل في طريقة استعمال اللغة استعمالا يضرج بهاعن

وربما كان في هذا مسايكفي للتعريف بمصطلح «الأدبية»، إذ لا يبدو لنا ثمة إشكال فيه، ولم نعثر،

في حدود ما اطلعنا، على اختلاف كبير في ترجمته سوى ما رأينا، لأنه، فيما يبدو، مصطلح يطابق مفهومه إلى حديميد. فهو من الاتساع بحيث يشمل الأدب جميعا، غير أن اتساعه يحتاج إلى تضييق وتحديد إذا ما أريد له أن يكون أداة ناجعة في التحليل، أي أنه لابد من أن يخضع للسياق الذي يرد فيه، وما السياق هنا إلا الجنس الأدبي، إذ إن لكل جنس «أدبيت» التي يمتان بها. على أن جان إيف تادييه يريد أن يرى في منفهوم الأدبية «دلالة إيحائية اجتماعية ثقافية تتغير تبعا للزمان والمكان البشريين»(8). وذلك أمن بيدو لنا من يديهيات النقد.

فإذا التفتنا بعد ذلك إلى مصطلح «الشعرية» ألفينا له من الشيوع والسيرورة ما يفوق به سابقه، على الرغم من أنه يحمل مقهوما مفهوم «الأدبية»، بل لعله يطابقه أحيانا بآنة هذا القول لتودوروف إذ يقول: «ليس العمل الأدبي في حد ذاته هو موضوع الشعرية، فما تستنطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعى الذي هو الخطاب الأدبي .. وبعبارة أخرى (فان الشعارية) تعنى بتلك الضصائص الجردة التي تصنع فـــرادة الحـــدث الأدبى، أي الأدبيسة»(9). ومن الواضح أنَّ هذا الوصف للشحرية يكاديطابق وصف الأدبية عند جاكو بسون. ويتاكد هذا بقول تودوروف: «إن الشعرية تتحدد من حيث هي علم بالأدب.. (إذ) إن المظاهر الأشد أدبية في الأدب، والتي ينفسرد وحسده

بامتلاكها، هي التي تكون موضوع الشعرية»(١٥)، وهو يشير إلى أن هذا الاتساع بمفهوم «الشعرية» ليس من ابتداعه، بل هو وارد عند فاليرى الذي أراد لفهوم الشعرية أن يتسع ليشمل الأدب جميعه وذلك حين قال: «يبدو لنا أن اسم «شعرية» ينطبق عليه (أي على الأدب بمعناه الواسع) إذا (ما) فهمناه بالعودة إلى معناه الاشتقاقي، أي اسما لكل ماله صلة بإبداع كتب أو تاليفها حيث تكون اللغة في آن واحد الجوهر والوسيلة، لا بالعودة إلى المعنى الضيق الذي يعنى مجموعة من القواعد أو المبادئ الجمالية ذات الصلة بالشعر»(١١). ويحاول تودوروف تساويغ استعمال «الشعبرية» على هذا النصو من التوسع «بالتذكيير بأن أشهر الشعريات، شعرية أرسطو، لم تكن سوى نظرية تتصل بخصائص بعض أنماط الخطاب الأدبي» (12). ولا يبدو هذا التسويغ موفقًا، لأن أرسطو لم يدرس في «قن الشـعـر» إلا الأنواع الشعرية من ملهاة وماساة وملحمة.

ويورد بالديك للشعرية معنيين هي في الأول منهما «مبادئ عامة للشُعرُ أو للأدب على نحو العموم» وهي في الآخير «الدراسية النظرية لهذه المبادئ» (١3).

ويعرف كيبيدى فارجا الشعرية بأنها «نظرية أدبية» (14).

وفي هذا الاتجاه نصو توسيع الشعرية نجد ناقدا عربيا يتسع بمفهوم «الخطاب الشعرى» فيرى

أنه «كل إبداع أدبى بلغ الحد القبول ونال إعجاب أكثر من ناقد، أي كل إبداع نال الصد الأدنى من إجماع الناس على جودته»(15).

ومن الواضح أن ثمة تجاذبا بين المصطلحين فكل واحد منهما يجتذب الأغر نحوه حتى ليبدوان كالشيء الواحد، فإذا شئنا مزيدا من البرهنة ألفينا ذلك عند جان كوهن جيث نراه يصوغ تعريفا للشعرية محتذيا فيه أنموذج تعريف الأدبية لجاكوبسون الذي مر بنا آنفا فيقول: «إن الشعرية هى ما يجعل من نص ما نصا شعريا»(16)، ويرى كوهن أن من شأن هذا التعريف أن «يترك الباب مفتوحا في أمر العلاقة بين الأدبية والشعرية. (ف) على الاختلاف (بينهما) في الطبيعة أم هو اختلاف في الدرجــــة»(17). ولكن الذي يستخلص من مجمل كتابيه «بنية اللغة الشعرية» و«اللغة العليا» هو أن الخبلاف بين الأدبية والشبعيرية خلاف يبدو في الدرجة أكثر منه في الطبيعة. فقد جعل كوهن الشعر هو اللغة العليا التي لها من التميز أكبر قدر، في حين يأتي النثر الأدبي تاليا له في ذلك(١٤).

والحق أن هذا الاتجاه في جعل الشعرية هي المنطلق في دراسة الأجناس ليس مقتصرا على كوهن أو من ذكرناه آنفا فحسب، وإنما هو اتجاه عام طبع معظم النظريات الأدبية التي وصفها تيري إيغلتون فقال: إنها «تضع في المقدمة و(على نصو لا شعوري) جنسا محددا وتستمد منه آراءها العامة .. وفي

حال النظرية الأدبية الحديثة كان للانزياح نصو الشعر دلالت الخاصة، ذلك أن الشعر من بين الأجناس الأدبية كلها هو الجنس الأشد انغلاقا عن التاريخ في الظاهر، والجنس الذي تتجلى فية الحساسية بشكلها الأنقى والأقل تلوثا بما هو اجتماعي»(19).

ويلمح تادييم إلى مماحظي به مفهوم «الشعرية» من اهتمام في إشارة له إلى كشرة بلك الملات والدراسات النقدية والمعاجم التي تحمل اسم «الشعرية» في القرن العشرين(20)، ثم نراه بعيثذ يميز بين نوعين للشعرية: فواحدة للنثر وأخرى للشعر (21).

وبرغم كل ما مضى من توسيع معنى الشعرية نجد من النقاد من لم يرتض أن تكون الشعرية شاملة كل الأدب، بل قنصيرها على الشبعير، منطلقا في ذلك من اعتبار الأدب هو الجنس الكلى الذي تنطوى تصت مختلف الأنواع من شعر ومسرحية ورواية وقسصسة ومسا إلى ذلك من أنواع، وبذا يكون الشعر نوعا واحدا من الأنواع فحسب، ولا يسعه أن يشمل الأنواع الأخرى، وهكذا فلا يصبح أن نحمل مفهوم Poetics صفة شمولية تتجاوز الشعرإلى غيره من الأجناس(22).

ويعرض رينيه ويليك لمصطلح Poetics بمعناه الشاني الذي أورده بالديك آنفا، فيفضّل عليه مصطلح نظرية الأدب Literary theory «لأن لفظة Poetry (الشعر) في اللغة الانجليزية ماتزال محصورة

بالمنظوم من الكلام (\*\*\*)، ولم تكتسب المعنى الواسع الذى تعنيه الكلمة الألمانية Dichtung، ولذا فإن كلمة Poetics تستبعد النظر في أشكال أدبية أخرى كالرواية أو القالة»(23).

ومثل هذا الإحساس كان ساور بارت وهو في سياق ذكره مصطلحي «الأدبية» و «الشعرية»، فهو، إذ يفهم الشعرية على أنها «التحليل الذي يسمح بالإجابة عن هذا السوّال: ما الذي يجعل من رسالة ما أثرا فنيا»(24)، يقترح اسما بديلا لهذا المفهوم الذي عُبّر عنه ب «الشعرية» هو مصطلح «البلاغة» كى يتفادى كل حصر للشعرية في الشعر، وكي يؤكد أن الأمر يتعلق بصقل عام للغبة منشتيرك بين الأجناس كلها، فهو للنثر مثلما هو للأبيات الشعرية»(25).

ويمكن للمرء أن يتساءل عن سر اختيار بارت مصطلح «البلاغة»، من دون مصطلح «الأدبية» على الرغم من أن هذا الأخير يمكنه أن يقعم مقام الشعرية إذا كان الخوف مما يمكن أن ينتج عن مـــم طلح «الشعرية» من لبس هو مادعا بارت إلى الذأي عنه؟ وطبعا فليس يملك المرء إجابة مؤكدة إلا الظن بأن بارت كان يريد من اختيار هذا الصطلح العودة إلى البلاغة بهدف إحيائها. ولعل مما يعاضد اقتراح بارت في إحلال «البلاغة» محل «الشعرية» ما أشار إليه تادييه من أن كلمة «بلاغة» تعادل كلمة «شعرية» في عنوان الكتاب الذي الفه وابن بوث . W.

Booth «بلاغة الرواية Booth fiction» الصادر سنة 1961م(26). ومما يقع ضمن هذا التقريب بين البلاغة والشعرية عندنا ماقام به عدد من الدارسين العرب ممن ترجم مصطلح Poetics بالإنشائية. وما الإنشائية إلا مصطلح بلاغي. وأخيرا فإن الناظر في الدراسات النقدية عند الغرب يلمح أتجاها قويا نحو البلاغة نهض في عقدي السبعينيات والثمانينيات من هذا القرن، ولعله مايزال قويا. وذلك هو ما سمى ب«البلاغة الجديدة»، هذه التي عزا إيفانكوس نجاحها إلى جمَّلة أسباب يبدو أن أهمها تلك العلاقة اللازمة بينها وبين دراسات وسائل الإقناع في مجتمع ينصو يوما إثريوم نحو علوم التحريض والدعاية (27).

وبعد .. فلعله قد تأكد ما قلناه في مفتتح هذا البحث من حصول المشاكلة والالتباس بين تلك الصطلحات التي هي في المقيقة أوعية لمفاهيم متقاربة، ولم نقل متطابقة، لأنا نعتقد بأن بينها فروقا ما وإن تكن من الدقة والرهافة بحيث لا يُستطاع الإمساك بها على نحو سهل. ولعل ما بينها من التداخل والتماهي أكبر بكثير مما بينها من اختادف، وبرغم ذلك فلسنا نرى أن واحدا منها منفردا يمكن له أن يقوم مقام الآخرين على نحسو دائم، بدليل أنه لا يكفينا أن نصف ما نقع عليه في النشر من ملامح شعرية بأن نقول: إنها ملامح أدبية، إذ الصال أننا أمام

شعرية للنشر. وقل مثل ذلك في الشعر، إذ على الرغم من أنه داخلُ ضمن الأدب فإن مصطلح «الأدبية» لا يفي بوصف ما للشعر من خصائص، لأننا إذ ذاك نكون تلقاء خصائص شعرية لا يفي بحقها إلا بمفهوم «الشعرية»، وربما كان الشأن مختلف إزاء مصطلح «البلاغة»، فهو قادر -إذا ما انتزع مما علق به على أن يسع الأدب بمختلف أجناسه وأشكاله. بيد أن ما يحمله من مفهوم لابدله من أن يكون متغيرا تبعا للجنس الذي يدرسه، ومن ثم فالا تكون لدينا بلاغة واحدة فحسب، بل هي جملة بالاغات، شانه في ذلك شان «الأدبية».

#### هوامش

(\*) ترجمه مصمدعنانی ب «الأدبية» و «الطابع الأدبي» و «أدبية الأدب»، انظر: المصطلحات الأدبية الحديثة، دراسة ومعجم إنجليزي عربي، طا الشركة العربية العالمية للنشر لونجمان القاهرة 1996، ص 50 وترجمه ب«الأدبيسة» إبراهيم الخطيب في ترجمته كتاب: نظرية المنهج الشكلي، نمـــوص الشكلانيين الروس، طا مؤسسة الأبحاث العربية بيروت، الشركة المغربية للناشرين المتحدين الرباط 1982 ، ص 35 ومثله قاسم مقداد في ترجمته كتاب جان إيف تادييه: النقد الأدبى في القرن العشرين، ط وزارة الثقافة دمشق 1993، ص 324 واستعمل توفيق الزيدى والأدبية، في عنوان كتابه: مفهوم الأدبية في التراث النقدي، ط سيراس للنشير تونس 1985.

(\*\*) وترجمته بـ «الشعرية» هي التي سرت لدى الكثرة الكاثرة منّ النقاد والمترجمين العرب مما لانرى حاجة للتمثيل له لاشتهاره، ولكن ثمة من النقاد من ترجم المصطلح ب «الشاعرية» ومن هؤلاء سعيد علوش في مصحبح المصطلحات الأدبية الماصرة، طا دار الكتاب اللبناني بيسروت 1985، ص 127 وعبدالله الغذامي في كتابه: الخطيئة والتكفير، ط النادي الأدبي الثقافي بجدة 1985، ص 18 ـ 19 وهو يرى أنْ مصطلح Poetics يضم في طياته مفهومي «الأسلوبية» و«الأدبية» ولكنه يتجاوزهما، ولأنه مصطلح غير مختص بالشعر وحده فقد ترجمه بـ «الشاعرية»، لأن لفظة «الشعرية» قد تؤدى، في رأيه، إلى لبس يذهب الظن مصحصه إلى اختصاصها بالشعر فحسب. ويستشهد الغذامي في تسويغ استعماله مصطلح «الشاعرية» بالاستعمال الشبائع له، إذ يقول الناس في وصف جمال ما حولهم: موسيقا شاعرية ومنظر شاعرى وموقف شاعري. وهم لا يقصدون بذلك إلى الشعر وإنما يقصدون جمالية الشيء، وطاقته التخييلية (ص 20). ويبدو غريبا أن يؤثر الغذامي النسبة إلى «الشاعر» دون «الشعرّ» خوف الالتياس!!.. فالحق أن اللبس - إذا صبح أن ثمة لبساء

حاصل في كالا المسطلحين، إذ إن كل واحد من المصطلحين هو، بمعناه اللفوى، خاص به «الشعر» أو ب والشاعرة. فلمناذا يكون اللبس ف «الشـــعــرية» ولا يكون في «الشاعرية»؟!.. على أننا إذ نرى أنّ مصطلح «الشعسرية» أولى في الاستعمال من «الشاعرية» نحسب أن مفهوم «الشعرية» صار متداولا بين النقاد والدارسين العرب يحيث لا يكون فيه لبس.

وثمة من النقاد من ترجم -Poet ics به الإنشائية» من مسئل عبدالسلام المسدى في كتابه: الأسلوبية والأسلوب، ط4 دار سعاد الصباح الكويت 1993 ، ص 171 وهو يورد الإنشائية مع «الشعرية» في سياق تفضيل الأولى على الثانية. وممن ترجم المصطلح كذلك الطيب البكوش في ترجمته كتاب: مفاتيح الألسنية، لجورج مونان، منشورات سعيدان تونس 1994 ، ص 54 ، 69 ، 169 وفهد عكام في ترجمته كتاب: النقد الأدبى والعلوم الإنسانية، لجان لوي كابانس، ط١ دار الفكر يدمش 1982ء ص 94ء ومنحمد رجب الباردي في بحثه: الإنشائية الحديثة وحدود مقاربتها للنص السرديء علامات، مج7 ع26 شعبان 1418هـ، ص 191 ، وينتقد عبدالله الغذامي هذا الاستعمال باعتباره «يحمل جفاف التعبير المدرسي العادي، الخطيئة والتكفير، ص١٤. وهناك من ترجم المصطلح بـ «فن الشعر»، وعلى ذلك يوئيل يوسف عزيز في ترجمته مقالا لإدوارد ستاكيفينج بعنوان:

فن الشعر البنيوي وعلم اللغة، مجلة الأقسلام، العسدد 11-11 سنة 1989 وحامد أبوأحمد في ترجمته كتاب: نظرية اللغة الأدبية، لإيفانكوس، ط مكتبة غريب 1992، ص176، وترجمه جابر عصفور برعلم الأدب، في ترجمته كتاب: عصر البنيوية، لإديث كريزويل، ط ادار سمعاد الصياح الكويت 1993 ، ص 402.

ومن النقاد والمترجمين من عرب الكلمة فقال «بويطيقا»، ومن هؤلاء سامى الدروبي في ترجمته كتاب: المجمل في فلسفة الفن، لكروتشه، تر: سامى الدروبي، ط2 دار الأوابد دمسشق 1964، ص107 وإحسسان عباس ومحمد يوسف نجم في ترجتهما كتاب: النقد الأدبي ومدارسه الحديثة، لستانلي هايمن، ط دار الثقافة بيروت (د.ت) ١ / 23، ا3، 160 و2/ 207 ومنهم خلدون الشمعة في كتابه: الشمس والعنقاء، دراسة نقدية في المنهج والنظرية والتطبيق، ط اتصاد الكتاب العرب يدميشق 1974ء ص166 ومتحميد عصفور في ترجمته كتاب: مفاهيم نقدية، لرينيه ويليك، ط عالم المعرفة الكويت 1987، ص8، 392، 394، 396، 431 وعبدالقصود عبدالكريم في ترجمته كتاب: نظرية الأدب المعاصر وقراءة الشعر، لديفيد بشبندر، ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 1996، ص97 وسيزا قاسم في بحثها: حول بويطيقا العمل المفتوح، قراءة في اختناقات العشق والصباح لإدوار الخراط، فيصول، مج4 ع2، 1984، ص228 وماهر شنفيق في بحثه:

البويطيقا البنيوية، فصول مج اع 2 سنة 1981، ص 246 وجابر عصفور في كتابه: آفاق العصر، الهيئة المصرية العاملة للكشاب 1997، ص 304.

- (١) انظر: نظرية الأدب، ص ١٩.
- 20) إيغلتسون، تيسرى: نظرية الأدب، تسر: ثسائس ديسب، ط وزارة الثقافة دمشق 1995، ص 38 وقارن ب: بارت: درس السيميولوجيا، صر 34.
- (3) انظر: تودوروف: مفهوم الأدب، ص 35.36.
- (4) انظر: إيغلتون: نظرية الأدب،
- (5) انظر: نظرية الأدب، ص 9-11 وهو ما يؤكده فيليب هامون في بحثه: الأدب = حرية + قيد، ص301 وتودوروف في: مقهوم الأدب، ص 42.
- (6) انظر: نظرية الأدب، ص11. BALDICK, CHRIS: The (7) Concise Oxofrd Dictionany of Literary Terms, Oxford University Press, 1996. P 123.
- (8) النقد الأدبى في القسرن العشرين، تر: قاسم مقداد، ط وزارة الثقافة دمشق 1993، ص 325. (9) الشهرية، تر: شكرى المبخوت ورجاء بن سلامة، طا دار توبقال للنشر للدار البيضاء 1990، ص23.
- (10) الشعرية، ص84 وانظر كتابه الآخر: مدخل إلى الأدب العجائبي، تر: المسديق بوعسلام، ط ا دار شرقيات القاهرة 1994، ص134.

(١١) الشعرية، ص23-24، وقارن ب: بروتل، ب. ورفاقه: النقد الأدبي، تر: هدى وص<u>ـــفى</u>، ط دار الفكر للدراسات والنشير والتوزيع، القاهرة، باريس 1990، ص32.

(12) الشعرية، ص24. The Concise Oxford (13)

Dictionary of Literary Terms. .172P

(14) تادييه: النقد الأدبي في القرن العشرين، ص331.

(15) مرتاض، عبدالمك : بنية الخطاب الشعرى، طا دار الصداثة بيروت 1986، ص34.

(١٥) اللفة العلياء النظرية الشعرية، تر: أحمد درويش، المجلس الأعلى للثقافة بمصر 1995، ص10.

(17) اللغة العليا، ص10.

(18) انظر: بنية اللغة الشعرية، تر: محمد العمري ومحمد الولي، ط دار توبقال للنشر الدار البيضاء 1986ء ص23 وقارن بـ ص142.

(19) نظرية الأدب، تر: محسيي الدين صبحى، ط الجلس الأعلى لرعساية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية 1972، ص94 وانظر أيضا: ص19.

(20) النقد الأدبي في القرن العشرين، ص33 ويمكن الرجوع إلى الببليوجرافيا التي أوردها تودوروف في آخر كتابه: الشعرية. (21) المسدر السابق، ص 331. .332

(22) انظر: عبيدالله، عبادل: البويطيقا (Poetics) علم الشعر أم علم الأدب، مجلة الأقلام، ع 11-11

س 1989ء من 253.

(\*\*\*) القول إن كلمة «شعر» ماتزال مصصورة بالنظوم قول منقوض بما يذكره جراهام هو من أنها تستعمل بمعنى واسع بوصفها مرادفة للأدب التخييلي. انظر: مقالة في النقد، تر: محيى الدين صبحي، الجلس الأعلى لرعباية الفنون والأداب والعلوم الاجتماعية، دمشق 1973ء ص 119 ـ 120ء 122 و ص 26 وانظر: ديتشس، ديفيد: مناهج النقد الأدبى، تر: محمد يوسف نجم، ط ا دار صادر بيروت 1967، ص 9-10، 87، 166 وتشهارك فنون الأدب، تعریب: زکی نجیب محمود، طا لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 1945، ص ا وريتشاردن، أ، إ: مبادئ النقد الأدبى، تر: مصطفى بدوى، المؤسسة المصرية العامة للتأليف 1962، ص 123 وكوهن: بنية اللغة الشعرية، ص 10.9.

(23) مفاهيم نقدية، ص 8، 431. (24) قدراءة جديدة للبلاغة القديمة، تر: عمر أوكان، ط1 إفريقيا الشرق الدار البيضاء 1994، ص 107 وقارن بـ: الأدب بلاغة، ضمن كتاب: اللغة والخطاب الأدبى، لمجموعة، تر: سلعبيد الغائمي، طا المركبر الشقافي العربى - بيروت ـ الدار البيضاء 1990، ص 54 وتعبريف الشبعرية هذا منوجود بنصبه عند جاكوبسون، انظر: قضايا الشعرية، تر: محمد الولى ومبارك بن حنون، ط ا دار تويقال للنشر الدار البيضاء 1988ء ص 24.

(25) للصدر السابق، ص 107 ـ

108 وقارن به: الأدب بالأغة، ص 54 ويمكن الإشارة في هذا السياق إلى ما وقع فيه المسدي من توهم أن ترجمة مصطلح Poetique ب (الشعرية) «قد تحدّ من الحقل الدلالي للعبارة الأجنبية ذات الأصل اليوناني، ولذلك يعمد البعض إلى التعريب فيقول «بويطيقا»، والسبب في ذلك أن اللفظة لا تعنى الوقوف عند حدود الشعر وإنما هي شاملة للظاهرة الأدبية عموماء الأسلوبية والأسلوب، ص 171 فيإذا صبح نقيد هذه الترجمة فهو بالضرورة ينطبق على اللفظة الأجنبية، لأنها هي الأخرى مشتقة من Poet أيضاً. وPoet صار اسما يختص بالشاعر أو يكاد، غير أن ما قاله بارت آنفا يشير إلى أنه نقد غير صحيح.

(26) النقد الأدبى في القرن العنشرين، ص 338 وقيارن بد: تودوروف: الشعرية، ص 51. وقد ترجم كستاب بوث إلى العسربيسة بعنوان: بالاغة الفن القصيصي، تر: أحمد خليل عودات وعلى الغامدي،

ط جامعة الملك سعود الرياض 1994. (27) انظر: نظرية اللغة الأدبية، ص 177. ويمكن أن نشسيس في هذا السياق إلى بعض الدراسات في هذا الاتجاه من مثل: البلاغة العامة، لجماعة لييج 1970 و: البلاغة المقيدة، لجيرار جيئت، تر: الصديق بوعلام، منجلة العبرب والفكر العبالي ع7 صيف 1989، و: العمى والبصيرة، مقالات في بلاغة النقد المعاصر، لبول دي مأن، تر: سعيد الغانمي، ط المجمع الثقافي، أبوظبي 1995، وعلم اللغة والدراسات الأدبية، دراسة الأسلوب، البالغية، علم اللغية النصى، لبرند شبلنر، تر: محمود جاد الَّرب، ط الدار الفنيـة القاهرة 1991، وكستساب وابن موث: بالأغسة السخرية، منشورات جامعة شيكاغو 1974، ومن أبرز الدراسات العربية في هذا السياق كتاب صلاح فضل: بالأغة الخطاب وعلم النص، وبحث محمد العمرى: بالغة السخرية الأدبية، علامات، مج5 ع20 صفر 1417 هـ ض 21.





موضوع الآجرومية، ومنهج مؤلفها وأهمتها.

لم يعرف كتاب في علم من العلوم اشتهارا كبيرا، وذيوعا واسعا مثل ما عرفه مؤلف ابن آجروم حيث انتشر بصفة مذهلة، وشاع شرقا وغربا باسم مؤلفه أكثر من اسمه إذ لا تخلو كتب التراجم التي ذكرت سيرته، وأخباره من ذكر هذه الكنية، وذكر معناها بالعربية، وهو الفقر الصوفي!

# د. لطيعة الوارتي كلية الآداب. وجدة

وقد الستهر هذا المؤلف التوفيق الذي ناله صاحبه في ورقات معدودة، حيث تميز بحسن ترتيبه، وإلمه بأبواب النحو في تسلسل طبعي، فقد استهل كلامه بتعريف الكلام وعلاماته، وأسامه، ومنوعات، وأقسامها، ومرفوعات الأفعال وأقسامها، ومرفوعات الانماء، وعددها. مستهلا بالفاعل، فالمبتد فالمفعول الذي لم يسم فاعله، فالمبتد والمغرب واسم كان وأخواتها، وغبر التوكيد، والبدل التعت، والعطف، والتوكيد، والبدل وإحكام.

وعند الانتهاء من هذه الابواب اتبعها بباب منصوبات الاسماء فقسمها إلى خمسة عشر قسما مبتدئا بباب المفعول به، فالمصدر، وظرفي الزمان والمكان، والتمييز، والمستثنى، والسم لا النافية للجنس، والمنادى، والمعود لا لجله، والمفول معه، وخبر والنعت، والعطف، والتوكيد، والبدل والنعت، والعطف، والتوكيد، والبدل احكامه، وقضاياه،

وشروحه

ثم أتبع هذه الأبواب ببسباب مخفوضات الأسماء فقسمها إلى أقسام ثلاثة: قسم مخفوض بالحرف، وقسم مخفوض بالإضافة، وقسم تابع للمخفوض.

وبهذا الباب أنهى هذه المقدمة. وهي كـمـا تبـدو من عـرض

موضوعها، وقضاياها محدودة لا تتناول كل موضوعات النصو، إذ ذكسرت أهم الجوانب، وأهم الأبواب التي يحتاجها طالب هذا العلم. وأغفلت جوانب أخرى إليها الطالب في الطولات،

ورغم هذا الاختصار، والاقتصار في تناول هذه القضايا إلا أنها وجدت إقبالا كبيرا، وانتشارا واسعافي كل أقطار العالم لاسيما وأنه ألفها تجاه الكعبة الشريفة فقد تميزت باختصارها للذى جعلها سهلة التناول بسيرة الفهم بحيث تجعل كل قارئ يعمل على تحصيلها، وفهمهما، بل وحفظها أنضار

وقد ألت هذه القدمة بأبواب النحور وترتيبها في تسلسل طبعي، وتدرج دون أن تتعمق في دراسة القضايا، وتفسير معانيها، وشرح أغراضها بل أشارت إلى كل هذه الأغراض إشارة خفيفة مختصرة بالفاظ واضحة سهلة مبينة للمعانى معتمدة على القواعد الجليلة، والعالامات الظاهرة كقوله مثلا في تعريف الكلام: (الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ....) وقسوله في تعسريف الاسم: (الاسم يعرف بالخفض والتنوين...) وقوله في تعريف الفعل: (والفعل يعرف بقد والسين ....) وقسوله في تعسريف الإعراب: (الإعراب هو تغيير أواخر الكلم....) إلى غير ذلك من التعريفات الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى تعمق الفكر، وإرهاق الذهن لفهم المعنى، واستخراج الغاية المقصودة. وتميزت أيضا بذكرها عددا ممكنا من أقسام الحروف كحروف الجر،

وحروف النصب، وحروف الجرم،

والمواضع التي يدخلها كل حرف من هذه الحروف، والتغيير الذي يحدثه في المكان الداخل فيه.

ولعل أهم ميزة اتسمت بها هذه القدمة فضلا عما ذكر التحصيل المفيد لعالامات الإعراب، وذكره للأصول، والفروع، حيث جعل فصلا خاصا بهذه القضايا في قبوله: (فيصل) (المعربات قبسمان: قبسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف). فهو امتحان للذهن، واختصار للطالب الذي يضل ذهنه في عسدم تمييزه لتلك العلامات المتشعبة. قال عبدالله كنون: (وإذا علمنا أن مدار النحوكله على معرفة أنواع الإعراب، وإتقبان أحكامه علمنا أن أهمية هذا التحصيل، وذكر العلامات مقسمة إلى حروف، وحركات بعد ذكرها مجتمعة بحسب أنواع الإعراب).

وقد زادفي انتشار هذه القدمة شرقا وغربا طريقة مؤلفها في صياغة قواعد النحو، إذ هي طريقة مبسطة خالية من التعقيدات، والاستطرادات، والإطنابات الملة التي تتناسب وعقل المبتدئ في النحو لأنها تراعى مستواه، وإمكاناته الذهنية، ولأنها تصرفه عن عالم المجردات إلى عالم المصوسات في الأمثلة التي يأتى بها لشرح القواعد التي تحتاج من الطالب الإتقان والدقة. وبالجملة كانت في جوهرها مراعية لقواعد علم التربية، وعلم النفس الحديث، فهي مازالت إلى اليوم تغرو معاهدنا، ومدارسنا نظرا لما أتت به من جديد، وما قامت به من ثورة ضد الصنفات الطويلة المعقدة التي كانت مستعملة في عصر ابن آجروه وقبله، إذ حققت

بفضل مؤلفها معجزة في ميدان النحو الذي أصبح مقرونا باسم آجروم.

و (الآجرومية) هذه اللفظة التي أصبحت جارية على الألسنة على ممر العصور في مختلف البيئات، وأصبحت مقررة في مرحلة التعليم الابتدائي بتناولها الطالب بالحفظ ثم بالشرح بعدما يتم حفظ القرآن الكريم، ويعد الإلمام بها، ومعرفة محتسواها، والقدرة على تطبيق قواعدها ينتقل إلى المرحلة الثانية في النحو، حيث يشرع في دراسة ألفيةً ابن مالك التي تعتبر امتدادا، وتوسيعا للقواعد التي سبق له أن درسها في مقدمة ابن آجروم.

فابن آجروم إذن يعتبر من الشخصيات المغربية التي أسدت لعلوم اللغة في عصس المرينيين خدمة عظيمة لا تقدر قيمتها، وبذلك خلد اسمه على مر الدهور، واستطاع غزو كل بيت، وكل مدرسة، وكل مكتبة، ولعل الشروح التي أقيمت على مؤلفه المتعددة المناهج، والمختلفة الطرق خير دليل على النجاح الذي حققه في هذا المحال

#### شروح الآجرومية، ومنهج مؤلفيها.

انتشرت الآجرومية انتشارا كبيرا، ونالت اهتمام العلماء شرقا وغرباء فانكبوا عليها مفسرين الفاظهاء وشارحين معانيها.

فقد شرحها العلماء شروحا عديدة، ونظموها أنظاما مضتلفة، وشيرجوا هذه الأنظام، وحشوا على الجميع، وأعربوها، وكتبوا متممات

لها، ووضعوا تمارين عليها بشكل يفوق الحصر، ولا يكاد يحصيه أحد وقد تميزت شروحها بمناهج عديدة، وطرق مختلفة، فأول من شرحها أبويعلى الحسنى المتوفى في القرن الثامن الهجرى شرحا يسيرا معتمدا على إبراز معانى الألفاظ دون التعمق في القضايا، والأغراض معتمدا على الشَّواهد القرآنية ، والحديثة ، والشعرية، وأساليب العرب حيث يذكر المعنى بوضوح تام، ثم يعرب ألفاظها إعرابا كاملا، وقد اشتهر هذا الشرح بين طلاب العلم.

وكذا سار الراعي المتوفي سنة 853 في شرحيه: «عنوان الإفادة» و «الستقل بالمفهومية» حيث تميزا باليسر، وسرعة الفهم.

ومن شروحها المختصرة أيضا شرح الشيخ عبدالرحمن المكودي النصوي المغربي المتوفى سنة سبع وثمانمائة (807 هج) إذ تميز بشرح الألفاظ دون التعمق في المعنى.

واتبع خالد الأزهري في شرحه المنهج نفسه. وقد وجد إقبالا كبيرا، واهتماما عظيما من العلماء، فانكبوا عليه يشرحون معانيه ويدرسون قضاياه ويثبتون فوائده العلمية، ومنهجه اليسر، واتخذه أيضا طلاب العلم مصدرا أساسا للدراسة والتعليم في جامع الأزهر وجامع القرويين وبعض مدارس سوس.

ومن العلماء من تعمق في شرح الآجرومية، ودراسة قضاياها دراسة دقيقة تحتاج إلى إمعان الفكر، وسعة النظر، وثقافة واسعة لفهم المعاني، واستخراج الغاية المقصودة معتمدين في توضيح ذلك على الآيات القرآنية، والشواهد الصديثية، والشواهد الشعرية، وأساليب العرب، ومستدلين على آرائهم النحوية المؤيدة لمذهب ما، أو المعارضة بأقوال النحاة، والعلماء، مستنبطة من مؤلفاتهم، وإنتاجياتهم العلمية.

ومن هذه الشسروح شسرح أبى الحسسن المالكي المتسوفي سنة تسع وثلاثين وتسعمائة (939 هج)، حيث

في مقدمة مؤلفة: «.... إنى وضعت شرحًا على القدمة «الآجرومية»، وسميته «بالكواكب الضوئية في حل «الأجرومية» فجاء بحمد الله وافيا بالقسمسود على أنى رأيت أكشر المستغلين بهذه المقدمة تقتصر عن مطالعتهم، وعرفهم أكثر ما فيه، فاستخرت الله العظيم في أن ألتقط منه نبدة جليلة في حلَّ الفاظ «الآجرومية» مجتنبا التطويل المل، والاقتصار الخل ليكون تبصرة للمبتدئ ويشده لغيره....»

وكذلك شرح العلامة السوداني المتسوفى سنة خسمس وأربعين وألف (1045هج) الذي سيمياه «الفشوحيات القيومية في شرح المقدمة الآجرومية» وهو شرح مفيد وجد إقبال العلماء، واهتماماتهم بما تضمنه من فوائد علمية، وقضايا غزيرة.

ومن أهم شروحها أيضا شرح العلامة على بن بركة التطواني المتوفى سنة عشرين ومائة وألف (1120 هج) حيث تميز هذا الشرح بالدقة، والإتقان، وتوفره على «المادة الغزيرة الفائدة».

واتخذ بعض العلماء منهجا منفردا حتى عده بعضهم غريبا، ووصفه

بأته شرح مزدوج يشبع الكلام على الناحية النحوية، ثم يتبعه بالكلام على الأغراض الصوفية بطريقة الإشارة. ومن هذا المثال شرح العلامة على بن مسيمون الإدريسي الغماري الحسنى المتوفى سنة سبع عشرة وتسعمانة (917 هم). وسمى شرحه «الرسالة المسمونة في توصيد الأجرومية» وله شرح آخر سماه «النعم الربانيــة بشــرح مــعــاني الآجر ومية».

وعمل بعضهم على نظم ألفاظ هذه القدمة متتبعا تنظيم صاحبها دون تقديم باب، أو تأخير آخر، ومن هذا النمط نجد «نظم الآجسرومسية» لعبدالرحمن بن موسى المقربي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة و «الدرة المضيئة في نظم الأجرومية» الحمد الغرى التوفي سنة تسع وثلاثين وتسعمائة (939هج) وغيرها من الشروح.

ومن العلماء من اقتصر على إعراب الفاظ هذه المقدمة دون شرح، أو تفسير، أو توضيح قمن ذلك «إعراب الأجرومية» لخالد الأزهري المتوفى سنة خمس وتسعمائة (905 هج). و «القوائد السنية في إعراب أمثلة الأجرومية، لحمد بن يحيى بن تقى الدين الفرضى المترفى سنة تسعين والف (1090 هج). وغسيسرها من النماذج.

واقتصر يعضهم على دراسة شروح الأجرومية، واستخراج شواهدها، ودراستها، ومن ذلك شرح الأجرومية للأزهري الذي وجد إقبالا كبيرا، واهتماما عظيما، فانكب العلماء عليه بالشرح، والتفسير، والتوضيح،

مثال ذلك «حاشية على شرح الأزهري على الأجروم.ية» لشهاب الدين القليوبي المتوفى سنة سيعين وألف (1070 هج). و دحاشية على الفتوحات القيومية للسوداني» للمهدى الوزاني المتوفى سنة اثنتين وأربعين وثلاثماثة وألف (1342 هج)، و «تعليقات على الفتوحات القيومية» لمحمد أقصبي المتوفى سنة أربع وسنين وثلاثماثة وألف (1364 هج). وغسيسرها من الشروح، وبعضهم عمل على دراسة شواهد هذه الشروح، وتفسيرها، واستخراج الشاهد النحوى فيهاء وإعراب الفاظها من أمثلة ذلك «بداية التعريف في شرح شواهد سيدي الشريف» لأحمد بن محمد بن يوسف الدقون سنة إحدى وعشرين وتسعمائة (921هج)، وهو شراح لشواهدأبي يعلى المسنى صاحب «الدرة النحوية في شرح الآجرومية» لعبدالكريم القسطنطيني المتوفى سنة ثلاث وسبعين والف (173 هج)، وغيرها من المؤلفات.

ومن العلماء من قام يشارح المنظومات التي نظمها غيرهم، فمن أمثلة ذلك نجد «فتح رب البرية على

الدرة البهية في نظم الأجرومية ليمون الفخار» لكنون محمد بن محمد التهامي المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف (1333 هج). وبعضهم استعان بهذه الشروح في شرحه على الأجرومية أو مؤلفات تحوية أخرى فيحيل على الشرح وصاحبه أحيانا، ويغفل الإشارة إليه أحيانا أخرى. ويعضهم يرمز إلى هذه الشروح بأول حرف من اسم مؤلفيها.ومما تميزت به شروح هذه القدمة أيضا إقامة ختمات لها ك «ختم على مقدمة ابن آجروم، لجعفر ابن إدريس الكتاني المتسوفي سنة ثلاث وعسشسرين وثلاثمائة وألف (1323هج). و حستم على القدمة الأجرومية» لحمد بن قاسم القادري المتوفى سنة إحدى وثلاثين وثلاثمائة وألف (1331 هج) وغيرها هذا ما تيسر لي من الاطلاع على مناهج العلماءالذين شرحوا الآجرومية، أو أعربوا الفاظها، أو نظموها، أو عملوا على استخراج معانيها، وإبراز الغاية القصودة منها، ودراسة قضاياها.

والله أسبأل التوفيق والإعانة على ما قصدت

#### الهوامش

 ا. بغیة الوعاة ١/ 238، ذكریات مشاهیر 14/20. 2 من الأجرومية، ص2. 3. المصدر نفسه، ص2. 4. نقسه ، ص 2.

£ نفسه ، ص4.3.2 86. 7. نفسه ، ص 6.

8. ذكريات مشاهير رجال الغرب، ج20، ص14.

9 هذه هي المتهاجات الشباعات في الدارس 01. مظاهر الثقافة الغربية دراسة في الأدب الغربي في العصر الريني، 207-208.

١١. ذكريات مشاهير رجال المغرب 20/20. 12. حققه الأستاذ عبدالرحمن الطلحي لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا مكة المكرمة السعودية سنَّة 1994. 13. توجد نسخ عديدة من مؤلفة في الخزانة العامة والملكية وخزائن أخرى ولي منه نسخة 14. في نسخة الخرانة العامة رقم 1649 «الجرومية» ولعذل الصواب ما أثبت نسبة إلى 15. ذكريات مشاهير رجال الغرب 20 / 21. 6 الصدر نفسه 20/20.



#### • كيث جرين وجيل ليبيهان

#### ترجمة: شحات محمد عبد المجيد/مصر

عُرفت، حديثا فحسب، نظرية الأدب ما بعد الكولونيالي بوصفها مجالا محددا ضمن إطار الدراسات الأدبية في التعليم العالى. أما بدایتها، من حیث هی خطاب -dis courseداخل الأكاديمية، فأمر ذق جذور متعارضة، لكنه يمكن التحرف إلى موقع هذه النظرية داخل الأكاديمية، الأن، من خالال صدور عدد من القدمات الموجهة للراغبين في هذا الموضوع، بداية من دليل أشكروفت Ashcroft الذي وضعه لطالب هذا الحقل المعرفي وأطلق عليه اسم «الإمبراطورية تردُّ The Empire Write back (1989). وأبا ما كانت أصول «نظرية

الأدب ما بعد الكولونيالي - Post Colonial Literary theory، فإنها تبقى قضية قابلة لكثير من الاستئنافات بين المنظرين المعاصرين، كما تظلل المجال الأول لنقاشات تندرج، غالبا، تحت عنوان يضم هذا الجـماع من النظريات والآداب، وهذا هو نفسه ما تصفه الباحثة الجنوب أفريقية، البيضاء، آن ماكلينتوك Ann McClintock التي تدرس الآن في الولايات المتحدة الأمريكية، قائلة إنه ثمة مشكلة تتصل باصطلاح ما بعد الكولونيالي؛ إذ:

«كيف يمكن لواحد منا أن يفسر، من ثم، هذا الفخسول التسام لتسريد حرف الجرد «ما بعد.post» في حياتنا الثقافية المعاصرة 🗆 ما بعد حداثی، ما بعد نسوی، ما بعد فرويدي . إلخ ٥ ليس فقط داخل الجامعات، ولكن في أعمدة الصحف اليومسية أيضا، بل وعلى السنة الشاهير من رجال الإعلام؟

إن جسر ءا من السبب، على الأقل في حالة «ما بعد الكولونيالية»، هو ذيــوع marketability هــــدا الاصطلاح أكاديمياء ففي حين أن كلمة ش"P - C، مقبولة هي الأخرى، فإن كلمة «ما بعد الكولونيالية» تعد أكثر الكلمات قبولا أثناء المناقشات وأقل الأصوات الأجنبية مثارا للشك مقارنة بكثير من الكلمات العمد والمشكوك فيهاء كاصطلاح «دراسات العالم الثالث» الذي تشويه أيضا شبهة اتهام أقل مما يشوب اصطلاحــا مــثل «دراســات في

الكولونيالية الجديدة»، أو لنقل اصطلاحا من قبييل «حسرب الستعمرتين». إن مصطلح «ما بعد الكولونيالية» أكثر كونية Global وأقل اهتراء من مصطلح «دراسات الكومنولث». ويدين هذا النجاح المؤقت، أو المرحلي، لمصطلح ما بعد الكولونيالية بالكثير جدا لذيوع مصطلح «ما بعد الصداثة -post .«modernism

ونظرا لكون مصطلح مما بعد الكولونيالية» مجالا رئيسيا، منظما ينبثق من الدراسات البينية ومن أرشيف المعرفة، فإنه يجعل من «تسويق» marketing كل الأجيال الجديدة من فرق الباحثين والمقالات والكتب والمحاضرات، أمرا ممكنا».

(ماكلينتوك، 1994: 299)

وتكشف ماكلينتوك، هنا، عن الأسبباب الأكتشر جنذرية وراء مصطلح «ما بعد الكولونيالية» إنها تفترض أن للمصطلح القليل مما يجب فعله مع الأداب التي تكوِّن طبيعة خاصة، أو مجموعة مترابطة، أو لنقل بالأحرى ما يجب أن يقوم به ذلك العنوان Label من ممارسات متميزة لتدريس الأدب وتعلمه، وما لم تستطع مجموعة بعينها من النصوص أن تأتلف مسعسا وتباع كوحدة واحدة، ذات هيئة محددة من الأهداف والموضوعات التي سوف يبلغها طالب هذا المجال المعرفي في النهاية، فإن المؤسسة □الأكاديمية ۞ لن تقبل هذه الوحدة الدراسية □الكُورس۞، وحتى تقبلها المؤسسة، فإنه يجب أن تكون قد بيعت لعدد ثابت من الطلبة، وإلا فليس من العملي أن يُعقد امتصان فيها. إن ماكلينتوك تفترض أن مصطلح «ما بعد الكولونيالية» هو، ببساطة، حيلة ناجعة للتسويق.

ويمكن أن نطلق مصطلح «ما بعد الكولونيالية، على هذا الجُماع من الآداب التي تمحورت حولها الكثير من الخطابات النقدية، وقد تذيع أيضنا هذه الآداب بوصفها واحدة من الأنواع التالية أو شيئا آخر:

> - آداب العالم الثالث. . آداب الكومنولث.

- الآداب الجديدة المكتب بية بالإنجليزية.

. الأداب العسالمية (المكتسوبة بالإنجليزية).

والكتابات المهاجرة.

- كتابات اليهود المنفيين (كتابات المنفى محثل كحتابة البريطانيين الأسيوين).

- الأداب السوداء،

ومن المهم أن نؤكسيد على أن الاصطلحات الواردة أعلاه ليست مترادفات، فالجمع بينها أمر فضفاض جدا؛ إذ ثمة اصطلاحات بعينها تكون أكثر امتناعا، وأكثر تحديدا من غيرها (وربما تحمل أكثر من معنى). فالكتابات المهاجرة، على سبيل المثال، عنوان معروف يحيل إلى أي واحد من أولئك الكتّاب الذين كتبوا بعد ارتحالهم عن أوطانهم، سواء كان ذلك اختيارا أو جبرا: ومن أكثر الأمثلة شحوعا على ذلك كتابة

سلمان رشدى وصمويل بيكيت. وبوضيوح، فيإن هذا النوع من الكتابات لا يمتلك، بالضرورة، أي شيء يمكن فعله مع هويةعنصرية Racial أو إثنية □عرقية ♦ Racial بالطريقة التي قد تُمتلكها الكتابة السو داء.

ولنقل، تفصيلا، إن القضية. مهماكان العنوان المعروفة به سوف تكون أكثر عمومية، وذلك ما يجب علينا حقيقة أن نصله بمجموعات □أو تجمعات۞ بعينها؛ من الأوطان، وريما تصله، من ثمّ، بتبجمعات عليبا داخل الولايات المتحدة. إن سلمان رشدي يعارض حتى هذا النوع من التجمعات، ويصدر على أن «الأدب المكتوب بالإنجليزية» يجب أن يكون كافيا لاعتباره تجمعا في حد ذاته. إن رشدى يفترض أن أي تقسيم ثانوي آخس يمكن قانون الأدب المكتوب بالإنجليزية عن تقاليد بريطانيا من مواصلة مركزيته، مع تهميش الأداب المكتوبة بالإنجليزية عن أوطان أخرى. ويتمثل دفاع سلمان رشدى في أنه يقف ضد مصطلح «كومنولث» بشكل خاص. إنه يفسر أن ثمة صعوبة خاصة تعترض من يحاول تحديد هذا المسطلح؛ ومن ثم إذا ما حدده شخص ما، فإنه يمكن نسيانه:

مفالأقرب أنه يمكنني الحصول على تعريف ملفق بعثاية وتمير ل□الكومنولثن: يبدو لى أن أدب الكومنولث هو جسد لكتابة إبداعية باللغة الإنجليزية، فيما أظن، كتبها أشخاص ليسوا أنفسهم بريطانيين بيضا، ولا أيرلنديين، ولا حتى مسواطنين في الولايات المتسحدة الأمريكية، ولا أعرف ما إذا كان الأمريكيون السود مواطنين ينتمون لهذا الكومنولث الغريب أم لا. تقريبا، لا. وليس محددا أيضا ما إذا كان مسموحا لمواطني مجتمعات الكومنولث الذين يكتبون بلغات أخرى أكثر من كتاباتهم بالإنجليزية - كالهندية مشادا و أولئك الذين يولُّون الإنجليسزية أدبارهم... هل يُسمح لهؤلاء بالالتحاق بالنادي، أم يُمنعون من ذلك .. ف المصطلح يستمح للمؤسسات الأكاديمية، والناشرين، والنقاد، وحتى القراء، أن يضعوا دون مبالاة - قسما عريضا من الأدب الإنجليزي في سلة واحدة، ومن ثم فانهم قد يتجاهلونه كثيرا أو قليالا. ومن الأفضل أن منا تستمينه بـ «أدب الكومنولث» هو أدب قد أخذ موقعه «أسسفل» الأدب الإنجليسزي على الإطلاق، أو ... هو مصطلح يضع الأدب الإنجليزي في المركز وباقي آداب العالم في الأطراف».

(رشدى، اقوا، 63-66)

على أية حال، وكما هو متاح في الوقت الراهن على الأقل، فـــان الخطاب النقدى المعروف برما بعد الكولونيالية» - وباعتراف بيداغوجي ليس إلا من الضسروري أن نلقي نظرة على بعض تعريفات الصطلح الخاص به، وأن نفهمه بالكيفية التي يؤثر بها على ممارسات القراءة.

وإليك تعريفا مختلفا كثيرا في مجال هذا الموضوع وضعه إشكروفت. إ. ىل:

«لنقل» بشكل عام... إن مصطلح «كولونيالي» قد استخدم لفترة ما قبل الاستقالال، وهو مصطلح يشير إلى كتابة وطنية ممثل «الكتابة الكندية الصديثية»، أو «أدب الهند الغربية الحديث» ـ قد وظفت لتمين حقبة ما بعد الاستقلال.

على أية حيال، فإننا نستنضوم مصطلح «ما بعد - الكولونيالي» لكي نغطى كل الثقافة التي تم التاثير عليها من خلال العملية الإمبريالية منذلحظة الاستعمار حتى وقتنا الراهن، وهذا لأن هناك استمراراً في شـــغل الأذهان وفي كل مكان. بعملية تاريضية بدأها الهجوم الإمبريالي الأوروبي ... لذا فإن آداب البلدان الإفريقية واستراليا، وينجسلاديش، وكندا، والبلدان الكاريسية، والهند، ومبالسزيا، ومالطة، ونبوز بلندا، وباكستان، وسنجابور، وبلدان جنزر القطب الجنوبي، وسيريلانكا، كلها آداب ما بعد كولونيالية، وأدب الولايات المتحدة الأمريكية يجب إدارجه أيضاً ضمن هذا التصنيف... فما تمتلكه كل هذه الآداب من شبيوع يتجاوز خصائصها الإقليمية الميزة لها والخاصة بها، هو كونها آدابا انبثقت من شكلها الراهن، بعيداً عن تجربة الاستعمار، وأكدت على ذواتها عبر تصديرها للقلق جنباً إلى جنب القوة الإمبريالية، وبواسطة تاكيدها اختلافها عن مسلمات الركيز

الإمبريالي. إن هذا هو ما يجعلها آداباً ما بعد كولونيالية بامتياز». (أشكروفت، 1989: 2).

هذا التعبريف الصطلح «منا بعيد الكولونيالي» هو تقريباً تعريف مجاور لما يمكن أن نحصل عليه، إذ إنه من غير المألوف أن تحدد لحظة ما بعد الكولونيالي باعتبارها لحظة تبدأ مع الاستعمار: فثمة تعريفات أخرى تبدأمم الاستقلال الوطني عن المستعمرين.

وفي استجابة فعالة، وجزئية، اكت اب إشكروفت (1989) «الإمبراطورية ترد» أخذ المعلقون على هذا المشهد، في الآونة الأخيرة، يتعرفون على تحول النماذج -pat terns التي تميسن آداب مسا بعسد الكولونيالية. وإليكي بويمر Elleke Boehmer (1995) الروائية والناقدة الأدبية الجنوب أفريقية أخذت تتعرف على الكاتب المهاجر باعتباره منتجاً لشكل متمين من كتابة ما بعد الكولونيالية كما تدرسها جامعات الغرب. إن بويمر تفسر كون الكتاب متجاوزي الملية extra-territoral أو متعددي القومية transnational بمارسون عدداً من الاستراتيجيات الأدبية التي تجعلهم بلتمسون أقسام ((degartmehts التيارات الأدبية. إنها تفترض أن خصائص تقنية بعينها لكثير من كتابة ما بعد الصداثة تستخدم باتساع في الكتابات المهاجرة، وهو الأمر الذي جعل هؤلاء الكتاب مستعدين بشكل خاص للإفراط في التقنيات التحليلية. هذا التأثير الختلط : نتيجة

أساليب الكتابة الختلفة، من تقنيات القطع والمزج، والتي تشضمن أدلة وثقائقية، والجمع بين أحداث تاريخية وشخصيات متخيلة معو سعى نهو جمهور غربي، ومن ثم فهو نجماح لعنوان «مما بعد الكولونيالية». إن سيرة Career المصطلح، من بين سير الكتاب الهاجرين الآخرين، قد تم تفعيلها -كما تناقش بويمر - من خالال مناقشة تفصيلية أحاطت بنشر كتاب سلمان رشدى (آيات شيطانية) (1998) الذي تراجع فيما بعد وقبرر الاختفاء ضوفا على حياته، ويطريقة مشابهة لذلك، فإن ما ساعد سير الكتاب المهاجرين هو حقيقة أن الكثيرين منا يعيشون الآن في بلدان العالم الأول، وبالقرب من نقادما معدالكولونيالية الذين يمكنهم مناظرتهم، بالقدر نفسه الذي يكون متاحا لكثير من جولات النشر أن تدعم مبيعات آخر ما أصدره هؤلاء النقاد من كتب في هذا المجال. إن جاذبية ذلك النوع من كتابة ما بعد الكولونيالية هي، كما تدعى بويمر، أن الكتاب المهاجرين يمتنقون تقنيات الغرب -أو يقتنعون تقنيات يألفها الغرب طالما أنها تقنيات «غريبة» و «مختلفة».

إنه لمن المهم أن نؤكد العلاقة بين مبلامح الأدب منا بعند الصداثي والكتبانة ما بعد الكولونيبالية. ويرجع سبب هذا التشابه إلى الطريقة التي تتحمل بها هذه الأنواع من الآداب بتخطاب منهيمن. وكما رأينا، قد تتحمل الكتابة بقانون

أدبى، أو تعيد كتابة شريحة بعينها من التاريخ، أو تتحدى رؤية جبرية وحازمة للسياسة، ومن خلال تأكيد الطرق المختلفة التي قد تروي بها القصة الواحدة، اعتماداً على من يتكلم؟» و «مستى؟» و «من أي موقع؟،، فإن كلا من كتابة ما بعد الحداثة وكتابة ما بعد الكولونيالية لا تقرران أفكاراً عن الحقيقة أو المعرفة المددة. وعلى أية حال فإن هذه الاختلافات تكون على الأقل كبيرة إلى درجة تبلغ معها حد التشابهات، كما أن مقاومة الهوامش التي تشتغل ضمن كتابة ما بعد الحداثة للمركز تصبح مقاومة ذات انحراف خاص عندماً تسلجل تحت عنوان كتابة «ما بعد الكولونيالي» من حيث هي كتابة تتناول مقاومة المستعمر للمستعمرة، أو مقاومة العالم الثالث للعالم الأول.

إن طبيعة الاستجابة لعملية الاستعمار ليست على نسق وأحد، مثلما أن عملية الاستعمار نفسها لم تكن عملية واحدة في كل منطقة اصتلت. وعلى سبيل ألثال، ففي الوقت الذي قد يكون كتّاب كنداً

البيض أو الأستراليون البيض غير واثقان من الطريقة التي استقرت بها أوطانهم، فإن أسال فهم كانوا أناساً أقاموا استعماراً، وبطريقة واضحة أخذت علاقتهم بمركز الستعمرة شكلاً مختلفاً عن هنود أمريكا الشمالية أو السكان الأصليين لأستراليا الذين أخذت أرضهم والذين جلبت ثقافتهم الداخلية لتصبح على حافة الإبادة، وترجع هذه القصية إلى الزعم بأن ثمة تمييزا مؤكدا بين مجموعات الذين تعاصروا تحت راية ما بعد الكولونيالي، دون (نبذ discarding) العنوان جملة واحدة. ويجادل المحللون بأن هذا العنوان مفيد جداً طالما أنه لا يستخدم بتبسيط مخل يشمل مدى متنوعاً من التقاليد الثقافية بتواريخها المتدة والمتباينة.

× هذا النص مقتبس من كتاب: Keith Green and jill Lebihan; Critical Theory and Practice: A Coursebook, Routledge. London and New York, 1996, pp. 289 - 294.



■ مع المستشرق فولف فيشر

د. ظافر يوسف



# مع المستشرق الألماني فيشر

## حول تجديد النحو ومشروع دراسة نحو اللغة العربية المعاصرة

#### أجراه د. ظافر يوسف •

البروفيسور فولف ديتريش فيشر(۱) Wolfdietrich Fischer أحد أبرز المستشرقين الألمان الذين يتمتعون بشهرة واسعة في البلاد العربية والأوروبية من خلال أبحاثه متعددة الجوانب في النحو العربي والشعر القديم واللغات السامية، ومن خلال إشرافه على دراسات عدد كبير من الطلاب العرب والأجانب.

وقد شغل منصب مدير معهد الدراسات الشرقية واللغات السامية في جامعة إرلنغن . نورنبرغ التي تقع ألمانية الإتحادية لمدة تزيد على ثلاثين سنة ، ويعرف بحب الشديد للغة المربية و تراثها ، بالإضافة إلى الاتجاهات المتشعبة في دراسة اللغة العربية على مبدأ العماء العرب العربية على مبدأ العماء العرب العربية على مبدأ العماء العرب القدامى في الإلمام من كل علم بطرف.

إنه يتمستع بأفق واسع وبنظرة عميقة ثاقبة لتطور العربية عبر العصور، وهو صاحب نظرية تقسيم اللغة العربية إلى مراحل تاريخية (2). وقد عكف بعد إحالته على المعاش في عام 1995 إلى التفرغ إلى المشروع الكبير الذي كان يعد له منذ سنوات طويلة لدراسة الظواهر النصوية في اللغة العربية الماصرة ورصد الاستعمالات الجديدة فيها. ومما تجدر الإشارة إليه ههنا أن هذا المشروع الذي تموكه هيشة الأبحاث الألمانية ويشترك فيه بالإضافة إلى البروفيسور فيشر فريق من الباحثين الأخرين بدأ العمل به في عام 1993 وسيستمر لعدة سنوات أخرى. ويطيب لنا أن نلتقي على هامش هذا المشروع البروفيسور فيشر ليحدثنا عن الأهداف التي يرمى إليها هذا الشروع ويردعلى تساؤلاتنا حول النحو العربي وتجديده.

هل لكم أن تحدثونا عن المشروع

الذي تقومون به حول نصو اللغة العتريسة المعناصرة والنتائج التي وصلتم إليها؟ وما هو الدافع الذي حدا يكم إلى القيام بمثل هذا المشروع؟

ـ لاشك أن اللغة العربية تعد من أهم اللغات العالمية في عصرنا هذا، ليس لأنها لغة حية معاصرة فحسب، وإنما لجـــذورها الضـــاربة في القــدم وتاريضها الحافل والطويل، فنحن لا نجد في العالم كله لغة واحدة من اللغات الحديثة المعاصرة يمكن أن تشبه اللغة العربية في تاريضها الطويل وتراثها الحافل.

ومن خصائص اللغة العربية أن أبناءها حافظوا على لغتهم القصحى بشكل دقيق من خلال النص القرآني وعلوم الدين المرتبطة به، وهذا ما يشكل المحدور الأساسي في دعائم الثقافة العربية الإسلامية. ومع ذلك فإن التغيرات التاريخية والاجتماعية والثقافية لابد من أن تؤثر في الواقع اللغوي وتنعكس عليه بشكل مباشر، لأن اللُّغة وكما هو معروف يجب أن تلبى حاجة أبنائها، وأن تتماشى مع التطورات التي تتم في الساحتين التاريضية والأجتماعية انطلاقا من وظيفتها في التعبير عن أفكار الناس ومتطلباتهم اليومية.

والواقع أن الأبحاث والدراسات التي أعدت حتى الآن حول نحو اللغة العربية معروفة لدينا، سواء أكانت من قبل أبناء العربية أم من قبل غير الناطقين بها من المستعربين. وتهتم أكثر هذه الأمحاث والدراسات بقواعد اللغة العربية الفصحى، كما تعرضها كتب التراث التقليدية، بينما تندر الدراسات التي تدور حول نحو اللغة

العربية المعاصرة، وأعنى بذلك اللغة التي تستخدم حاليا في الصحافة والكتابات اليومية والحياة الثقافية وحستى في الأشعار التي تنظم في عصرنا هذا، وكان في الأمر انتقاصا من قيمة اللغة المعاصرة التي تفتقر إلى القداسة التي تتمتع بها كتب التراث النحوى علّى الرغم من وجود ظواهر جديدة في اللغة المعاصرة لم تكن معروفة قبل قرنين أو أكثر.

وقد لا يحتاج من يكتب اليوم باللغة العربية من أبنائها إلى وصف دقيق لقواعد هذه اللغة الماصرة، لأنه تعود على استذدامها في حياته البومية والثقافية بدءا من دخوله إلى المدرسة وتعلمه القبراءة والكتبابة، ومرورا بمعايشته لهذه اللغة في جميع مواقفه الحياتية، فلا تواجهه أية مشكلة عندما يريد أن يكتب أو يتكلم بلغته، على العكس تماماً من المتعلم الأجنبي للغة المربية الذي يقف أمام مشاكل كثيرة عندما يريد أن يكتب بهذه اللغة الجميلة، ويبقى عاجزا عن الوصول إلى روح اللغة العربية المعاصرة وإتقان خفاياهاء لأن كتب النصو المتوفرة والمعاجم الموجودة لا تساعدانه كثيرا.

وانطلاقا من هذا الواقع فقد قام بعض الباحثين الألمان في جامعة لايبسزيغ في السنوات العسسرين الأخيرة بعدة دراسات نحوية وصفية لبعض ظواهر اللغة العربية كما تستعمل اليوم في كتب الأدب الحديث والصحف اليومية ومقالات الثقافة الماصرة. ولسوء الحظ فإن أكثر هذه الدراسيات لم تنشير حيثي الآن، لأن الظروف والإمكانيات المتاحة في

ألمانية الشرقية آنذاك لم تكن مناسبة. وبعد الوحدة الألمانية خطر ببالي بالاشتراك مع بعض الباحثين مثل الدكتور هاشم الأيوبي من لبنان، واسيد لنغر من جامعة لايبزيغ وعدد من المساعدين الأخرين أن نقوم بيحث نصوىً شامل ندرس فيه أهم ظراهر اللغة العربية المعاصرة انطلاقا من الأساس الذي شيدته تلك الدراسات غير المنشورة. وقد أصبح واضحا بعدان بدانا ببحثنا بأن هذه الدراسات تصتاح إلى المزيد من التعمق والاستقصاء، ولذلك فإننا قمنا بتحليل نصوىً لعدد كبير من نصوص اللغة العربية العاصرة المنشورة بلغة النثر في البلاد العربية الختلفة، كمجموعات القصص القصيرة والروايات والمقالات الثقافية والعلمية والمواد الصحفية وغيرها، حتى نتمكن من القيام بوصف شامل ودقيق لنصو هذه اللغة، ولا نريد في بحثنا هذاأن نصف الظواهر التي تطابق نظائرها في لغة التراث، ولا أنّ نصف التراكيب ألقصيحة أوغير الفصيحة، وإنما نريد أن نركز على ما هو المستعمل في اللغة اليوم وما هو غير الستعمل، كما سنقوم بتحليل أساليب الكتابة في عصرنا هذا مستخدمين المناهج الحديثة لعلم اللغة الوصفى، وما نهدف إليه في هذا المشروع النصوي هو أن نتمكن من وضع كتاب شامل تعالج فيه بعض التراكيب اللغوية والظواهر النحوية الجديدة وأساليب الكتابة في اللغة العربية المعاصرة، بالإضافة إلى مسألة الاستعمال وعدم الاستعمال، والفروق في اختلاف أساليب الكتابة

فى البلاد العربية المختلفة وأقاليمها المتعددة، إن كان هناك اختلافات تعبيرية أو فروق محلية في مسألة تنوّع أساليب الكتابة. وعلى الأرجح سيكون هذا الكتاب في عدة أجزاء، على الرغم من أننا لا نريد أن نعالج كل الأبواب والظواهر الموجودة في النحو العربي، لأننا سنركز بصورة أساسية على تحليل دقيق لبعض التراكيب النصوية والاستخدامات الأسلوبية التي تصادفنا في نصوص اللغة المعاصرة، وتبيان معانيها الدلالية.

 أين تكمن برأيكم الصعوبات التى يعانى منها الدارس الأجنبي للغة العربية؟ وهل تعتقدون بأن النحو العربي صعب على القهم؟

. أستشهد في البداية برأى لأحد علماء اللغة يقول فيه إن اللغات كلها صعبة بالشكل نفسه، لمن يريد أن يتقنها تماما أو يدرها بدقة، وهذا يعنى أنه ليس هناك لغة أصعب من غيرها. وتختلف الصعوبات التي تواجه المتعلمين في البداية من لغة إلى أخرى بحسب طبيعتها ونظامها النصوى، فالصحوبة الأولى التي تواجه المتعلم الأوروبي للغة العربية تكمن في أصواتها وفي عملية نطق الحروف الغريبة عنه تماما، بالإضافة إلى عدم التفريق في اللفظ بين حروف الإطباق (التفضيم): الصاد والضباد والطاء والظاء ونظائرها غير المفخمة: السين والدال والتاء والزاي، وكذلك في طريقة نطق الصروف الحلقية غير الموجودة في لغته كالعين والحاء وغيرها.

وتشكل مبادئ الصرف الصعوبة

الثانية في اللغة العربية بالنسبة إلى الدارس الأجنبي، لأنها تختلف تماما عما اعتاد عليه في لغته الأوروبية، فالنظام الفعلى وتصريفاته، وكذلك صيغتا الماضي والمضارع، لا يمكن أن يستوعبها بسهولة، لأنها لاتشبه نظام التصريف الموجود في اللفات الأوروبية. ويحس المتعلم المبتدئ بصعوبة حقيقية عندما يريد التمييز بين صيغتى الماضى والمضارع، لأنه لا يستطيع أن يربط بينهما، ويظن في أحيان كثيرة أنهما تعودان إلى فعلين مختلفين. أضف إلى ذلك أمورا أخرى كثيرة تقف في طريق الوصول إلى مفاتيح أسرار اللغة العربية مثل الأبواب الفعلية وصيغها الصرفية والحركات التي تضبط بهاعين الفعل المسارع وغير ذلك.

والصعوبة الثالثة تكمن في الثروة اللغوية الكبيرة التى تزخر بها اللغة العربية، فهناك كم هائل من المفردات الجديدة والمترادفات الكثيرة، مما يندر وجمود نظيمر له في أية لغمة أخرى. ويعانى المتعلم الأجنبي للغة العربية من هذا الأمر كثيرا، لأن كل الكلمات التي تصادفه أثناء تعلم اللغة جديدة عليه، بينما يضتلف الأمر تماما، عندما يريد أن يتعلم لغة أوروبية جديدة، فيجد ظواهر متشابهة ومفردات كثيرة يعرفها من لغته، لأن هناك قاسما مشتركا على الأقل في المفردات والألفاظ بينها وبين لغته التي يتقنها. أضف إلى ذلك صعوبة الخطّ العربي الذي يضتلف

جذريا عن طريقة الكتابة الأوروبية. فسيإذا تغلب المتسعلم على هذه الصعوبات، واستطاع أن يتجاوزها،

فلا أعتقدانه يحس بأن اللغة العربية أصعب من اللغات الأخرى.

أما ما يتعلق بالنصو العربي فإنني لا أعشقد أنه صعب على القهم، لأن طريقة تدريس اللغات المتبعة في جامعاتنا، والتي منها اللغة العربية تعتمد على النظام التقليدي الأوروبي، والصطلحات اللاتينية التي يتعلمها التلاميذ في المدارس، ولهذا السبب فإنهم لا يوأجهون صعوبات في عملية فهم النصر العربي، لأنه يقدم إليسهم بالطريقة التي اعتسادوها في لغتهم الأم. ولكن الصعوبة الحقيقية التي يعانون منها تكون بعد الانتهاء من دراسة النصو العسربي، لأنهم لا يستطيعون أن يطبقوا القواعد التي تعلموها عند قراءة النصوص العربية وتحليلها، خاصة وأن أكثر النصوص العربية المطبوعة غير مضبوطة بالشكل، وهذا ما يشكل للوهلة الأولى صعوبة كبيرة في عملية اختيار الحركة الإعرابية المناسبة أو يثير عند القارئ نوعا من الشك والتبردد على الأقل في عملية إيجاد الضبط بالشكل المناسب للنص، وبالتالي لفهمه والتمكن من سبر أغواره واكتشاف الروابط التي تجمع بين السياقات النحوية والجمل والتراكيب الموجودة في النص. أما ما يتعلق بقواعد النحو العربى وقوانينه بشكل عام، فأعتقد أنها وأضحة والاستثناءات فيها قليلة، مقارنة بقواعد اللغة اليونانية القديمة مشلا التي تصفل بالاستشناءات الكثيرة.

 مسساهى الأبواب والظواهر النحوية التي تحتاج إلى تجديد؟ -إن الجهود الجيارة التي بذلها

النحاة العرب في سبيل وضع قواعد ناظمة للغة العربية لا مثيل لها بحق. وأعتقد أن الطريقة التي اتبعوها في عمليسة وصف الظوآهر اللغوية واستقراء تراكبيها كانت تعتمد إلى حد كبير على الاستقصاء الدقيق، والتتبع الشامل لاستخدامات العرب، ولهنذا فبإنها كانت مطابقة للواقع اللغوى وملبية لاحتياجاته، ولم تكن تنظيراتهم بعيدة عن الصواب أبدا، ولا مخالفة للأعراف اللغوية السائدة. ويستند النحو العربى في قواعده الضابطة إلى نظرية العوامل التي تقترب من بعض نظريات النصق الحديث، كنظرية تشومسكي مثلا، لأنها تصاول أن تفسسر الطواهر النصوية والاستخدامات اللغوية تفسيرا منطقيا يستند في الغالب إلى أدلة مقنعة، وافتراضات مشروعة. والواقع أن تطور النظريات النصوية لم يتوقف، فقد نشأت نظريات نحوية كثيرة في أماكن مختلفة من العالم، تحاول كلها أن تفسر الظواهر اللغوية والتراكيب النصوية الموجودة في كل لغة من لغات العالم. وما يشار إليه هنا أن كل هذه النظريات على كثرتها قد لا تكون مناسبة لتفسير جميع الظواهر اللغوية الموجبودة في لغة معينة. كما أنها لا تساعد في أحيان كثيرة على تعليم اللغة، وأيصال قسواعدها النصوية بوضوح إلى المتعلمين. لهذا فإنه يتبوجب على اللغويين والنحاة الذين يريدون أن يفسروا ظواهر لغة معينة وأساليبها النحوية في عصرنا هذا، أن يختاروا من بين هذّه النظريات ما يناسب

نصوبا محددا، وقد تطبق نظرية أخرى على باب نحوي آخر، وهكذا أي أن لكل ظاهرة نصوية نظرية معينة تناسبها أو منهجا محددا يمكن أن بطبق عليها.

أما ما يتعلق بنظرية العوامل في اللغة العربية فأعتقدانها مناسبة وبدون شك لتعض الأبواب النصوية، فمثلا مسألة عمل الفعل وما يتعلق بها من أبواب القاعل ونائب القاعل والمفعول به بالإضافة إلى المفاعيل الأخرى كلها يمكن أن تُقبل كما يعترضتها النصاة العترب في إطار نظرية العوامل، ولأنها تقترب كثيرا من النظرية الصديثة التي تسمي بنظرية مساحبات الفعل أو مرافقاته (Valenz-Theorie)، وتتخلص هذه النظرية بأن لكل فعل عددا خاصا من الصاحبات أو المرافقات التي تشترك معه في الدور الذي يقوم به، وهي التي توجه المعنى المراد الوصول إليه، فبمن هذه المرافقات منشلا الفاعل والمقعول به والمفعول لأجله، والمفعول معه، والمفاعيل الأخرى غير الوجودة في النحو العربي القديم، كالمفعول بالواسطة (Intrument)، والمفاعيل التي يتم الوصول إليها عن طريق حروف الجرء وغيرها.

إن ما يمكن أن يعرض عرضا جديدا في النحو العربي هو موضوع الاسم الذي يدل على مسمى يقع تحته، لأن ما ينطبق على الفعل، لا يمكن أن ينطبق عليه من حميث الصاحبات والتأثير فيما بعده، خاصة وأن الاسم يمكن أن يكون محورا أساسيا لمجموعة كبيرة من العناصر التي إما أن تقع قبله أو بعده،

لغتهم، فقد تناسب نظرية معينة بابا

مما يربطها به علاقات نحوية محددة. وتسمى العناصر التي تقع قبل الاسم بالحــقل السـابق (Vorfeld)، والعناصر التي تقع بعده بالحقل اللاحق (Nachfeld)، فمن الأشياء التي نجدها على سبيل المثال في المقل السابق: أسماء الإشارة، وأسماء الاستفهام، وأسماء مثل: غير، ومثل، وكل، وجميع، وأي .. إلخ. ومن الأشياء التي نجدها في الحقل اللاحق: الأسماء الموصولة، والمضاف إليه، والتوايم والصفات والبدل.. إلخ. فإذا طبقنا هاتين النظريتين على النحو العربي، فالابد عندها من إعادة النظر في ترتيب الأبواب النصوية ترتيب جديدا يختلف عن الترتيب التقليدي للنحاة العرب.

● هل هناك مؤثرات أجنبية في النحو المعاصر؟ وعن أي طريق دخلت هذه المؤثرات؟ وكبيف هي السبيل للعرقة مصادرها؟

ـ يسود ميدان الدراسات النحوية في البلاد العبريية في أيامنا هذه اتجاهان أساسيان، وهما الاتجاه التقليدي الذي يعتمد مناهج النصاة العرب القدامي، ويحاول أن يسير في فلكها، فغالبا ما يتناول الدارسون فيه ظاهرة أسلوبية من استخدامات اللغة، أو بابا نحويا معينا، فيقومون بجمع آراء النحاة التي تعالج هذا الجانب من كتب التراث، ويحاولون توضيحها بالتفصيل من خلال الأمثلة التطبيقية التي يجمعونها من النصوص اللغوية وكتب الأدب. والاتجاه الشائي هو الاتجاه الذي يتخذمن النماذج الحديثة التي أنبثقت عن علوم اللغات الأوروبية والأمريكية مثالا يحتذى،

وخاصة عن مدرسة تشومسكي التي دخل الكثير من أقكارها إلى النصو العربي الحديث، بسبب اقترابها من أفكار النحاة العرب القدامي، إذ أنه من المعروف أن والد تشومسكي كان متخصصا بالنحو العبرى الذي يعتمد أساسا على النحو العربي، وأعتقد أن تشومسكي قد أخذ الكثير من أفكاره المديشة عن النصو العربي عن هذا الطريق، ثم طورها إلى نظرية لضوية جديدة. ولابد من الإشارة هنا إلى مسلاحظة مسهمسة، وهي أن منهج تشومسكي في اللغة يقوم على أفكار نظرية بحتّة، ولا يستطيع أن يفسر جميع الاستعمالات اللغوية وطرق التعبير المختلفة الموجودة في أيامنا هڏه.

أما مسألة المؤثرات الأجنبية في النصق المعاصس ودكول أساليب أو تراكسيب نصوية جديدة إلى اللغة العربية المعاصرة، فلا أستطيع أن أؤكدها، لأن الناس بشكل عام ماز الوا حستى الأن يراعسون في كستساباتهم القبواعبد النصوية الواردة في كبتب التراث النحوي كما هي بحذاقيرها، فليس هناك مثلًا من ينصب الفاعل أو يرفع المفعول أويجر المنصوب وغير ذلك. إلا أن هذا لا يمشع أبدا من أن تكون بعض الاستعمالات والعبارات الجديدة قد دخلت إلى اللغة العربية عن طريق الترجمة من اللغمات الأوروبية، سواء أكانت ترجمة أدبية أم ترجمة نصوص صحفية، أم غير ذلك.

وقد أدخل المترجمون مطابقات عربية لعبارات أجنبية كثيرة، مثل: «لعب دورا، أو هذا من جههة .. ومن جهة أخرى، أو عبارة من جديد،

وككل» وغيرها. وأكثر هذه العبارات تخص المعجم وليس النحوء ولابد من الإشسارة هنا إلى نقص البسحوث التاريخية في اللغة العربية التي تؤرخ لعاني المفردات الموجودة في الجذر اللغوي والتطورات التي طرأت عليه وعلى دلالاته، فكثيرا ما يعتقد المرء بأن هذه العبارة محدثة أو دخيلة من اللغات الأوروبية، ولكنه سرعان ما يكتشف مع مرور الوقت بأنها واردة في النصوص اللغوية القديمة ومستعملة عند العرب.

إن الجواب الدقيق عن هذا السؤال يدتاج إلى بحث شامل، وإجراء دراسة مقصلة تبدأ بجمع مفردات النصوص العربية في كل مرحلة زمنية من المراحل التي مرت بها اللغة العربية، ثم برصد التطورات الدلالية التي طرأت على معانيها والتأريخ لها ولأستعمالاتها، وهذا ما تفتقر إليه اللغة العربية تماما. وكما أشرت قبل قليل، فإن الميدان المعجمي هو الذي نجد فيه أكثر الألفاظ المدثة، لأن الأشيباء الصديدة تحتاج إلى ألفاظ جديدة مناسبة، وقد جرت العادة في أكثر لغات العالم أن تدخل الكلمات الجديدة إلى اللغنة المحكينة بلفظها الحرفي أو القريب منه أولا ثم تنتقل بمرور ألزمن إلى لغة الكتابة أويتم استبدالها بكلمة أصيلة من اللغة نفسها، فكلمة «الباص» مثلا أصبحت تستخدم في بعض الدول العربية وكأنها عربية فصيحة، في حين أن استعمال كلمة «الحافلة» عربية الأصل تراجع تماما ليقتصر على المفرب فقط، وهذه ظاهرة طبيعية في كل

لغات العالم.

وكذلك كان الحال في العهود السابقة، فقد دخلت كلمات كثيرة من اللغات اليونانية والفارسية والتركية إلى اللغة العربية، وأصبح كثير منها جزءا من الرصيد الحقيقى للثروة اللغوية العربية، فكثير من الكلمات اليونانية التي دخلت عن طريق الترجمة في العصر العباسي إلى اللغة العربيّة مثل: «الديمقراطية» و «الجغرافية» وغيرها مازالت تستعمل في أيامنا هذه وكأنها أصيلة في العربية. وهذا يسري طبعا على عدد كبير من الكلمات التي دخلت إلى العربية عن طريق اللغة الفارسية سواء أكان ذلك قبل الإسلام أم بعده، مسسشل: «تاج» و«ورد» و«نصوذج» و«برنامج» وغيرها كثير مما يستعمل فى وقلتنا الصاضر وكأنه عربي متاصل، بينما لم يكتب الذيوع والانتشار لعدد آخر من الكلمات الدخيلة، فصقيت متناثرة في كتب التسراث، بعسيدة عن التسداول والاستعمال.

● هل وجدتم احتلافا كبدرا بن تراكيب اللغة المعاصرة وتراكيب لغة التراث القديمة؟ وبماذا يتمين برأتكم تحو اللغة المعاصرة عن النحو التراثى؟ وهل هناك ظواهر نحوية جديدةً لم تكن موجودة في كتب التراث؟

إن تراكبيب اللغة المعاصرة لا تختلف اختلافا كبيراعن تراكيب عربية العصور القديمة، لأن القواعد النحوية فيها بقيت ثابتة، ولم تتغير ضوابطها ونظمها الإعرابية بمرور الزمن، فمازال الفاعل مثلا مرفوعا،

والمقصول به منصوبا، والصال منصوبة، وقواعد العدد وأسمائه هي نفسها منذ الأزل، ولكن اللاحظ على الكتّاب المعاصرين أنهم يميلون في كتاباتهم إلى البساطة واختيار العبارات الواضحة البعيدة عن الغموض والتعقيد، على العكس تماما من العرب القدامي الذين كان يلف أسلوبهم نوع من الغموض، ويصبط بعبارتهم شيء من التعقيد، مما يشكل في بعض الأحيان صعوبة حقيقية في فهم المعاني التي يرمون إليها. فيكثر الكتّاب المعاصرون مثلا من استخدام عبارة «بصفته كذا» أو «بوصف کذا» أو «باعتباره کذا» كقولهم على سبيل الثال: (زار فلان ألمانيا بصفته رئيسا للوزراء) بدلا من الحال التي كان يستخدمها القدماء في مـــثل هذه المواضــيع. وكـــذلك استنضداماتهم الكثيرة لعدد من المنصوبات الجديدة التي أصبحت شائعة في العربية المعاصرة من مثل قولهم: «ابتداء من الساعة الثامنة بدلا من قولهم: «من الساعة الشامنة»، وكقولهم: «بناء على» و«انطلاقا من» و «وصولا إلى» و «انتهاء ب» و «استنادا إلى» وغيرها كثير مما لم يكن منتشرا بهذه الغزارة في أساليب القدماء التي كانت تقتصر على استخدام مجموعة محددة من الأسماء المنصوبة كلفظة: أيضا، وخاصة، وعامة، وكافة، وقاطبة.. الخ.

كسمسا دخل اللغنة المساصدرة استخدامات جديدة لأفعال مساعدة تستعمل مع الصادر لتعطى معنى فعل المصدر الزاد التعبير عنه مما لم يكن مالوفا في القديم، كقولهم: «قام

بزيارة» و «قام بكتابة» و «قام بعمل» بعسمنی «زار» و «کستب» و «عسمل»، وكقولهم: «تم توقيع الاتفاقية» بمعنى «وقعت الاتفاقية» وهكذا. أضف إلى ذلك أن استخدامات حروف الجر وظروف الزمان والمكان قد زادت في اللغة الماصرة بشكل لافت للنظر، مثل: تلقاء، وإزاء، وقبصد، ونصو، وتجاه، ولقاء، ومقابل.. الخ.

ومن السمات الميزة للعربية المعاصرة كثرة الأمثلة التي يأتي فيها مضاف إليه واحد لا سمين مضافين أو ثلاثة، كقولهم: «ملوك ورؤساء الدول العربية» أو «أساتذة وطلاب الجـــامــعـــة، بدلا من «ملوك الدول العربيسة ورؤساؤها» أو «أساتذة الجامعة وطلابها، ومع أن مثل هذه الاستخدامات كانت معروفة في القديم، إلا أن قواعد النحاة الصارمة لم تسمح بانتشارها، وفي عصرنا الصالى يقل الاهتمام بمثل هذا النوع من الدراسات التي يجب أن تشير إلى أن الاسمين المضافين ينبغي أن يكونا متجانسين ومن فصيلة متشابهة، ولذلك فإنه لا أحد يقول مثلا: «كتب وبيوت الجامعة».

ومن ظواهر اللفية العسربيسة المعاصرة أيضاكثرة استخدام التعابير المضافة، مثل: جزيل الشكر، وفائق الاحترام، وعظيم المهابة، وكثير المنقعة، وكريم النفس، وأطيب التمنيات وغيرها. وكذلك كشرة استخدام نوع جديد من التعابير التي تبدأ بمثل: إذ أن، حيث أن، كما أن، بما أن، فيما أن.. الخ، بالإضافة إلى ورود «كما» بمعنى واو العطف نصو: «كتب كتابا في العروض، كما كتب كتابا آخر

في أوزان الشعر»، مما لم يكن كله مألوفا في القديم.

إن ما تُفتقر إليه العربية فعلا، هو نقص الدراسيات التباريضية والإحصائية التي تعالج تاريخ الاستخدامات النحوية وطرق التعبير اللغوية والظواهر الأسلوبية، فتحن لا نعرف مثلا متى استخدمت مثل هذه التعاسر الآنفة الذكر للمرة الأولي، على الرغم من أنها قد تسريت بالتاكيد إلى أقالام بعض الكتّاب في القديم. كما أننا لا نعرف مستى استخدمت الأداة معندماء بمعنى «حين» للمسرة الأولى، ويرجح أن استخدامها قدظهر في القرن الخامس أو السادس للهجرّة، لأنها بالتاكسيد لم ترد بهذا المعنى في نصوص الجاهلية وصدر الإسلام. ولا نعرف أيضا فيما إذا وردفى النصوص القديمة استضدام لنقل الكلام المباشير (Indirekte Rede) نصو: «سالني أخي: متى ستاتي إلينا؟ ولا متى ظهر مثل هذا الاستنصدام للمسرة الأولى، مع أن البحث عن معثل هذه التطورات في اللغة واستعمالاتها مهم جدا.

 كيف يمكن تجديد النحق العبريي وجبعلته مناسبتنا لروح العصر ومقهوما من الجميع؟ وهل تعتقدون أن الخلل يكمن في طريقة تدريس النحو في البلدان العربية؟ - لاشك أن أبواب النصو العربي والموضوعات التي يعالجها كثيرة جدا، ولا يخطئ أبدًا من يشبه النحو العربي بالبحر المترامي الأطراف، لأن القضايا والقواعد التي يتطرق إليها لا يمكن أن يحاط بها بسهولة، خاصة

إذا أخذنا بعبن الاعتبار كثرة آراء النصاة وخبلا فباتهم كول بعض المسائل الاعترابية والنصوية و الصر فية.

إن ما يجب ألا يغيب عن الأذهان أن النصو العربي استند في نشأته على القرآن الكريم والشعر العربي القديم. وقد لعب هذا الأمر دورا أسأسيا في المحافظة على المعايير النصوية التي وضعت لضبط الاستخدامات اللغوية وتوجيهها، فبقيت القواعد لذلك ثابتة ولم تتخير على مر الزمن، ولهذا السبب فإننى لا أعتقد أن النصو يتطور، وإنما أساليب الكتابة هي التي تتطور وتتغير فقط، وهذا ما نجده بوضوح عندما نقارن بين النصوص اللغوية التي كتبت في مراحل زمنية مختلفة، فمثلا تختلف اساليب النصوص التي كتبت في أوائل العنصسر العبيناسي عن أساليب النصوص التي كتبت في العصر الملوكي أو العششماني، وتختلف نصوص النثر التي كتبت في القرون الأولى للهجرة كنصوص ابن المقفع مثلا أو الجاحظ عن نصوص النثر المعاصرة تماما.

أما عن عملية تدريس النحو العربي وطرائقه، فإننى أعتقد أنه يجب التمييز بين مستويات دارسي النحو العربي، فلا يمكن على سبيل الثال أن يدرس التلاميذ في الدارس القواعد نفسها التي يدرسها طلاب قسم اللغة العربية في كلية الأداب، خاصة إذا عرفنا أن يعض الأمثلة والشواهد النصوية التي يستشهد بها تعالج ظواهر خاصة بقبائل معينة واستعمالات نصوية محددة ممالم

يعدمستعملا بكثرة في عصرنا الراهن كأبواب التحذير والإغراء، وما الحجازية، ولات وإعمالها عمل ليس، والتاويل والتقدير، والتنازع والاشتخصال، والنصب على الاختصاص، وغيرها من الأساليب النحوية القديمة.

ومن الضروري جدا مراعاة مسألة الاستعمال عند تدريس قواعد النحو العربي، فيجب أن تدرّس القواعد الأساسية المستخدمة بكثرة لتلاميذ المدارس، بينما تترك المسائل المعقدة والظواهر النادرة لأصحصاب الاختصاص في الجامعات، وأعتقد أن طريقة تدريس النصو العربي هي مسألة تربوية مهمة جدا، وفيما يكمن التجديد، إذ من غير المكن أن يبدأ التلاميذ بتعلم المبادئ والقواعد النصوية قبل أن يجيدوا قراءة

النصوص اللغوية بطلاقة ويتمرسوا في التمييزبين الصيغ والأشكال اللَّغوية المتشابهة الموجودة في النص، ولابد من الإشارة هذا إلى ضرورة اختيار النصوص الجيدة التي تجتذب انتباه التلاميذ، وتشدهم إلى قراءتها بشغف لدرجة أنهم لا يشعرون بأنهم يقرؤونها من أجل تعلم النحو منها. إن أسوأ طريقة لتدريس النصوهي تلك التي تبدأ بسرد القواعد مجردة، كقولهم مثلا في توضيح أقسام الكلام بأنه يقسم إلى اسم وفعل وحسرف، لأن التلمسيد لا يمكن أن يستوعبها بسهولة ولاأن يفهم المقصود منها، إن لم يجد أمثلة غير مباشرة لهذه المصطلحات في النصوص التي بين يديه.

أشكركم لتفضلكم بالإجابة عن هذه الأسئلة

#### ھوامش

(2) انظر بحثه الذي ألقى في المؤتمر الثقافي الثأمن والعشرين ليوم الاستشراق العالمي في كانبراً في 7/1/ 1971، ونشرّ فيّ مجلة Abr-Nahrain عبر النهرين بمدينة ليدن، سنة 1971 - 1972، العدد 12 ، ص 15 ـ 18 .

<sup>\*</sup> مدرًس في كلية الأداب بجامعة حلب ومعار حاليا للتدريس في جامعة إرلنغن-نورنبرغ بالمائيا الاتحادية

<sup>(</sup>١) ولد في عام 1928 في مدينة نورنبرغ بمقاطعة بافاريا، وحصل على درجة الدكتوراه في عام 1954 من جامعة إرلنغنّ بإشراف البروفيسور هانس فير مؤلف العجم الشهور «معجم اللغة العربية الماصرة (عربي الماني)». وكانت اطروحته بعنوان اصيغ اسماء الإشارة في اللهجات العربية المعاصرة». وفيَّ عام 1962 نال درجة الأستاذية بالمروحته التي قدَّمها بعنوأن «الألوان ومواصفات اشكالها في آلشعر العربي القديم، ثم أصبح مديرا لمعهد الدراسات الشرقية واللغات السامية في جامعة إر لنفن في عام 1964 وبقي في هذا النصب إلى أن أحيل على التقاعد في عام 1995. وتم انتخبه في عام 1994 عضوا في مجمع اللَّفة العربية بالقاهرة، وقد بلغت مؤلفاته أكثَّر من (130) عملا علميا، ما بين كتاب وبحث ومساهمة ومحاضرة، وأشهرها. كتاب نحو اللغة العربية الكلاسيكية (طبعة فيسبادن 1972)، وكتاب تعليم لغة الكتابة العربية المعاصرة، جزآن (عدة طبعات)، وكتُباب اللهجات العربية بالاشتراك مع أوتو ياسترو (طبعة فيسبادن 1980)، وكتب الأساس في فقه اللغة العربية (ج. ١، ١٩٥٤ وج. ١٩٩٤) وغيرها.



■ رحلتي مع الكتاب «الحلقة الثامنة»

ذالد سالم محمد



## رحلتي



## الكتاب

#### بقلم: خالد سالم محمد \_ الكويت

### بعض المكتبات المصرية القديمة

وكانت الكتب التي تصلنا من مصر خاصة كتب التراث معظمها مجلدة تجليدا إفرنجيا. أما التجليد العادي أو الشمع فلم ينتشر إلا في نهاية الستبنيات.

وهناك بعض الطبعات يستعمل في تجليدها القماش أو الكرتون فقط. وبعض كتب التراث والقصص الشعبية أغلفتها عبارة عن ورقة عادية مثل باقى أوراق الكتاب، وكان لا يتعدى سعرها في مصر الخمسة قروش.

وأكثر المكتبات التي تستعمل مثل تلك الأغلفة في بعض منشوراتها المكتبات المنتشرة قرب الجامع الأزهر مثل: مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف سليمان، ومكتبة محمد على صبيح، ومكتبة الشهد الحسيني لصاحبها عبدالحميد حنفي. وكانت مكتبة محمد على صبيح من

أكبر المكتبات في ميدان الأزهر وظلت على نمطها القديم لم تدخل أي تحسينات على مكاتبها ورفوفها وإصداراتها، ولكن هذه المكتبة ساهمت بشكل كبير في توفير المئات من كتب التراث المختلفة إلى أن أغلقت أبوابها في بداية التسعينيات. وكانت مطبوعاتها في الغالب لا تحمل تاريخ الطبع.

ومن أشهر وأقدم المكتبات في مصر

والتي كانت تصل إلينا مطبوعاتها

أحيانا، مكتبة الضانجي، وتعتبر

مطبوعاتها من أحسن وأدق ما ينشر

في تلك الأيام ومازالت. فقد قامت بطبع

الكُّثير من كتب التراث طباعة أنيقة

ومن المكتبات الجيدة أيضا وتأتى مطبوعاتها في الدرجة الثانية بعد مكتبة الضانجي: المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد،

وتمتاز هذه الكتبة برخص مطبوعاتها

وجودتها.

وكانت طباعة أي كتاب لمؤلف حديث في مطلع القرن المأضي قليلة خاصة من يتناولون قضايا معاصرة. فإذا ما صادف أن قامت مكتبة بطباعة مثل تلك الكتب فإنها تدون عليه عبارة «كتاب عصرى».

ومن المكتبات المصرية الكبيرة التي ساهمت مساهمة فعالة في توفير الكثير من الكتب خاصة كتب التراث العربي: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، وتمتاز مطبوعاتها بالجودة، وكثير من مطبوعاتها محققة بعناية، وامتازت هذه الكتبة بطبع الموسوعات والمراجع الكبيرة. وكذلك مكتبة إحياء الكتب العربية، لصاحبها عيسى البابي الحلبي.

أما أم المطابع المسرية فهي المطبعة الأميرية الكبرى المعروفة باسم: مطبعة بولاق. وهي أول من قام بطباعة أمهات كتب التراث العربي الختلفة، ومطبوعاتها غاية في الجودة والإتقان، أنشأها محمد على عام 1821، وأول كتاب قامت بطبعه هو «قاموس إيطالي وعربي» وذلك في سنة 1822.

#### الكتاب اللبناني

بدأ الكتاب اللبناني يصل إلى مكتبات الكويت بصورة مستمرة في منتصف الخمسينيات، وكانت هناك مكتبة في منتصف الشارع الجديد اسمها مكتبة الكويت، مستخصصت في توزيع الصحف والكتب التي تصلها من

بيروت بالذات. وكان سعر الكتاب اللبناني مناسبا، فالكتاب الذي لا تزيد عدد صفحاته على (300) صفحة بياع ما بين (150 ـ 200) ليرة لينانية.

وتمتاز المطبوعات اللبنانية بنوع خاص من الورق السميك نوعا ما، يميل لونه إلى الاصفرار، وهو مريح للقراءة. ولكن إذا مرت عليه عبدة سنوات ينشف وبيدأ بالتقصف والتفكك.

ومن خلال الكتبات اللبنانية الكثيرة كانت تصلنا العديد من القصص والروايات الغرامية والكتب الثقافية المنوعة والمطبوعات السياسية. كما بدأ كتابنا وشعراؤنا يطبعون إنتاجهم في بعض تلك المطابع، وأذكر أن مـجلةً الرائد الشهرية التي كانت تصدر عن نادى المعلمين في بدأية الخمسينيات كانت تطبع بمطابع دار الكشاف في بيروت، بالإضافة إلى بعض كتب الناهج الدراسية.

وفي نهاية الخمسينيات بدأت بعض المطابع اللبنانية مشروعات جديدة، هي: طباعة دواوين الشعراء وكنتب التراث المربى طبعات جديدة بأغلفة مزخرفة وأنبقة. وكانت دار صادر من أوائل من قام بهذا المشروع تبعتها بعد ذلك باقى الطابع.

ثم توسعوا في المشروع فأعادوا طباعة الكتب القديمة التي صدرت في مصرخاصة ومرعلى صدورها أكثر من خمسين سنة، وأصبح الحصول على نسخة منها صعبا جداً، أعادوا طباعة تلك الكتب بطريقة التصوير «الأوفـــست» ولكن من دون عناية وتحقيق.

#### مكتبة المثنى

مع مطلع الستينيات بدأت تصلنا مطبوعات مكتبة المثنى في بغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب، وهي من المكتبات الكبيرة في بغداد ومعروفة في أرجاء الوطن العربي، تأسست عام 1936ء وقد ساهمت في نشر المثات من كتب التراث العربي النادرة، والتي كانت مطبوعة في أوروبا ومصر في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وكان صاحبها عارفا ومطلعا اطلاعا واسعاعلي كل ما ينشر ويطبع في العالم من كنت التراث

وقد أصدر مجلة متخصصة في شرقون الكتب والمطبوعات وأخبار الكتاب والأدباء والعلماء ومؤلفاتهم ودور النشر وما يحقق ويطبع من مخطوطات في الشيرق والغرب. كما كان يصدر فهرسا سنويا شاملا لكل ما تصويه مكتبته طوال العام تصل صفحاته إلى أكثر من 600 صفحة. ولقد كانت بيني وبين مسلميها مراسلات استمرت عدة سنوات إلى أن انتقل إلى

فقدكان رحمه الله يهتم بالكتاب اهتماما شديدا، ويحرص على أن يصل إلى طالبه في البريد بسرعة وبصورة جيدة وسليمة. فكان يغلفه تغليفا محكما، وزيادة في الحرص كان يضع على زوايا الأغلفة قطعا من الزنك حتى لا تتأثر عند الشحن والتنزيل.

وقد اقتنيت بواسطة المراسلة من هذه المكتبة كتبا نادرة ونفيسة، منها:

ا ـ كتاب «الاعتبار» لأسامة بن منقذ،

درره: فيليب حتى، طبع في مطبعة جامعة برنستون في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1930. ويعد هذا الكتاب كما يقول الأستاذ قاسم الرجب في مذكراته: من أروع ما ألف من الكتب في القرن السادس للهجرة، فقد كان اسامةً بن منقذ من الفرسان الذين اشتركوا في الحروب الصليبية جنبا إلى جنب مع صلاح الدين الأيوبي، ودوّن في كتابه هذا يومياته التي وصف فيها ما وقع له من طرائف مع الإفسيرنج، ونكرياته عن الصيد، وسائر هواياته، وبعض المثل العليا لما يجب أن يكون عليه القارس.

2-كتاب «نظم العقيان في أعيان الأعيان»، تأليف: الإمام الحافظ جلال الدين عسبدالرحمن بن ابي بكر السيوطي.

وهو يتضمن تراجم مشاهير القرن التاسع للهجرة في مصر وسورية وسائر العالم الإسلامي.

حرره الدكتور: فيليب حتى، طبع في المطبعة السورية الأمريكية في نيويورك عام 1927.

3 . كتاب «آكام المرجان في ذكر المدائن المشهورة في كل مكان»، تاليف: الشيخ إسمق بن حسين المنجم، من علماء القرن الخامس الهجري، طبع في إيطاليا سنة 1929.

4. وساقطات الآثار الباقية عن القرون الخالية»، لأبى الريصان البيروني، طبع في طهران عام 1969.

5 - ونوادر المخطوطات»، تحقيق: عبدالسلام هارون، (25) مخطوطة في مجلدين.

كتاب «شمال الحجاز»، تأليف: ا.

موسل، نقله إلى العربية الدكتور عبدالم سن المسيني، طبع في الإسكندرية عام (1952). وهو من الكتب النفيسة، وموضوعه مجموعة دراسات تجليلية للنصوص المتعلقة بالذريطة التاريخية للجزء الشمالي من شبه جزيرة العرب.

7. «مع المخطوطات العربية» تأليف: كراتشكوفسكي، تعريب: الدكتور محمد منير مرسى. والكتاب عبارة عن صفحات من الذكريات عن الكتب والبشر.

8- «أخسبار أبى تواس» لأبى هنان المهزمي، تحقيق: عبدالستار أحمد فراج، النَّاشر مكتبة مصر 1953.

9. «مجموعة نفائس الخطوطات». ثلاث مجموعات، تحقيق: محمد حسن آل باست.

10 ـ «لعب العبرب» بقلم: العبلامية المحقق أحمد تيمور باشا.

 الهندسون في العصر الإسلامي»، بقلم: العلامة المحقق أحمد تيمور باشا.

12 - «كـشف الظنون عن أسـامي الكتب والفنون» تأليف: شهاب الدين النجفى المرعشى المعروف بصاجى خليفة . ومعه :

أ- إيضاح الكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسسامي الكتب والفنون. تاليف: إسماعيل باشا البغدادي.

ب عدية العارفين: أسماء المؤلفين والمصنفين. تأليف: إسماعيل باشا البعدادي. والكتاب يقع في ستة مجلدات كبيرة، أعادت تصويره مكتبة المثنى عن طبعة استانبول عام 1955.

وقد حوى أكثر من 14500 عنوانا، مرتبة حسب الحروف الأبجدية، فهو كما قيل عنه: خرانة علم وأدب وتاريخ ثمينة. وقد كان هذا الكتاب نادرا جدا قبل أن تقوم بتصويره هذه الكتبة.

13 ـ «م. هـ جم المطبوعات العربية والمعربة»، تأليف: الأستاذ يوسف إليان سركيس، وهو كتاب مهم في بابه حيث يتحدث عن الكتب التي طبعت منذ بداية الطباعة حتى عام 1919، فهو بمثابة موسوعة ثقافية، وليس مقتصرا فقط على أسماء الكتب والمؤلفين.

#### مطبوعات الكتبة الحيدرية

من المطبوعات الجيدة التي كانت تصل إلينا أحيانا، مطبوعات الكتبة الحيدرية في النجف، وقد أخرجت هذه الكتبة الكثير الجيد من كتب التراث وغيرها من الصنفات الممة، خاصة تلك التي ألفها كبار علماء الشيعة.

ومن مطبوعات هذه المكتبة التي اقتنيتها:

 ۱ - «تاريخ الكوفة»، للمؤرخ: السيد أحمد البراقي النجفي المتوفي سنة 1332هـ (مجلد).

2- «نزهة الجليس ومنية الأنيس»، تأليف: العسباس على بن نور الدين المتوفى سنة 180 ا هـ. (مجلدين) 3- «الأنس الجليل في تاريخ القدس

والخليل»، تأليف: قاضي القضاة مجير الدين الحنبلي المتوفى في حدود سنة 1180 هـ. (مجلدين)

4- «الكثي والألقاب»، تأليف: المؤرخ الشيخ عباس القمى في 3 أجزاء.

.. پتېع..

|                 | ■ إلى الأستاذ أنيس منصور       |      |
|-----------------|--------------------------------|------|
| فاضل خلف        |                                |      |
| Ļ               | ■ مَنْ يوزن الرعد صخابا ومضطرب |      |
| إبراهيم الجرادي |                                | 5    |
|                 | ■ الفواتح                      | Ø{ } |
| علي كتخدا       |                                |      |
|                 | ■ حالات متشابهة                | ₫ {  |
| يو جمعة العو في |                                | マン   |



### السبي الأستاذ أنيس منصم

زار الشاعر فاضل خلف الأستاذ أنيس منصور في محل إقامته بفندق شيراتون (الكويت) فلم يجده، فقال هذه الأبيات:

يا ابن منصوريا أعرزُ صديقِ
مــا رأتهُ على المدّى العصورانِ بينانِ
بيداني ابصورانُه بذي يصالي
وفدوْلدي المتدينِ مِ الولهانِ النّه الأحدانِ في كلّ أرضِ
يا انديسَ الأحدب بالرّباطِ حَديثي عُدمانِ
من شدواطئ الرّباطِ حَديثي عُدمانِ
فديت قبلُ مني تدديث منبَ
هاشم في يراعك القدانِ القدانِ الق





إبراهيم الجرادي (صنعاء اليمن)

> قلبى، هنا، مثلَ خط الضوء منسكبُ يمشى إلى النار فيما تبتغي حطبا كأنَّهُ من شفيف الظل منسربُ إذا اقتربَ إلى أطرافه هربا غادرتُهُ مدنفاً في نار محنّته ماءً ينزُّ على الشطين ما وهبا رأيتُهُ مُذارى وجدا يبعثرني في خيبة النظم منهوبا ومنتَّهُبا رتقتُ روحي باوهام مُكَسَرَة مثلَ الهشيم إذا أوقدتُهُ التهبا غسلتُ صوتى بماء الضدُّ فاغتسلت به الخلائق بودليرا ومنتَجبا

شاعرَ

الوزن

قلبى

ئيس

يوزنني!

بكل فوضاهُ كي يسمعِ العجبا بان شاعَرهُ الياسان عادَ إلى شدُّ القيود إلى صدغيه منتحبا! طالبتنا بقيودِ ضاعَ حاملهاً منْ مرغب القيد عبدا صار مستلبا

laa

يقولونَ

انظر إلى الشعر لو حالى شكت لبكت

كذبا

(صادقاً!!)

ذربا

ما وفروا حاكما في فيض نعمته يرتبون له الألقاب والرُتبا يُجينشون الإكانيب التي هتكت بالشعر ما صدقوا عُجما ولاعربا الشعرُ زيفُ واوزانُ واقفيه إن كرَّسَ اللغوَ مداحا به طربا والشعرُ قديسة في الروحِ نائمة ما مَسها عاشق في الرحام إن كذبا اهش غيمي إلى أرضٍ بها عطش أ كي أمنح الأرض دما قائرا لجبا أمندس الليل كي أمحو بظلمته! هذا البياض الآليف الباهت الخريا! أنا السهوب وأحزاني خلائقها آتي إلى الخصب مغسولا به تعبا لا تلمس الجرح أشعار الفتى دمه واحذر من الدم جياشا ومرتقبا

أقعد

الرعد

بالأوزان؟

کیف

اذن؟

أهلُّ ماء فرُاتا باردا حببا مَن ذايقُفي الأسى في ليل محنته

ويوزن

الرعد

صخابا

ومضطربا

ساترك الصوتَ يسري في مسارِيهِ نهراً ويحفُّر مجراهُ الذي سربا انا الطليقُّ وحيدا في مفازتهِ مثلَ الغزال إذا بادرته وثبا آنا يحثُّ الخطا في غيُّ زهوتِهِ وتارة راكضا في عطره خبيا لاابتغي، أبدا، قيدا لياسرني لو جاءني فضة أو جاءني ذهبا تريدني صانع الأغلال في لفة وأهلها السجنُ والسجانُ واعجباً! أشكو إليك القوافي في تصيّرها نامت جحيشا وما قلتُ الذي وجياً

شعري

أتا

مثل

خط

الثار

مُثقَلتُ

يمشي إلى الرعد فيما تبتغي صخبا!

 <sup>□</sup> القصيدة في بأعشها الإساس هامش ودعلى المطالب المتكررة للشاعر اليمني
 المعروف الصديق حسن الشرفي في الوزن والقافية وال... الخ... الخ.

<sup>🗖</sup> التعميم، هنا، يستثنى من تهمة النظم أصحاب المقدرة والتأهيل.

<sup>□</sup> ترد في النص كلمة «جحيشا» المعجمية وهي، كما هو معروف، بمعنى (منفردا)!!

<sup>□</sup> لا أدرى لماذا أردت أن أهدى هذه القصيدة إلى اثنين من ثلاثة:

الشاعر نزيه أبو عفش من دمر بسورية والمواطن عبدالغفور الشعيب من الرقة، بلدتي!

# الأنان

### علي كتخدا

أجيئك جمعاً من الخائبين، آلمُّ خطايَ. أَخْبِّئُ نفسى دَرْءَ الوشاية من محجريًّ، وأرمي عن وقع صوتي عنقاءً خوفي. بكلِّ المعارك، لم يُكْتَبِ الفُوزُ ليًّا، هزمتُ كثيراً، وسمُّ الخيانة بَدَّد صحبي في ميتتين. تشتَّتَ جُنْديَ؛ غابَ بريقُ نهاري. وحينَ فراشاتُ عينيكِ تبثُ أريحَ نداكِ، تشيرينَ همساً إليهمُ: لَهُمْ واهمون، يَبَابٌ همُ القاتلونَ، نَبَاتٌ هُمُ الواقفونَ بوجه القمر. وأنتَ الرَّسولُ المؤيَّدُ ظفراً، فْمُدُّ بِدِيكَ إِليَّ رِسَالَةَ كُونَ،

توحَّدُ بجذركِ فيَّ،

كفاكَ احتراق.

أتُرْت انبعاثى فى طرفتين

أدفُّ لحضنكِ مع ومضِ الطُّقولة هَوْناً،

وَلُوعاً بدفء على شاطئين،

هما ساعداك.

رأيتُكِ في الأرض، ينهضُ نورُكِ حتَّى النَّهاياتِ،

يُلْغي رُكامَ الفجائع، والانكسار.

وكُلُّ مداكِ مدائن،

وكُلُّ حماكِ أغان

فأشدو السُّكينة في مقلتين.

تصوغين لحناً يُباغَتُ فخَّ الهلاك الذي كنتُ فيه،

فافردُ صوتي صَمَّتًا،

وصوتَ التَّلاميذِ في باحةِ المدرسة،

حماة الدِّيار عليكم سلام،

وتنمو البلادُ في ومضتين،

تُوقَظُ أمِّي، وأختي،

وكلُّ النُّساء بوهج قديم،

لعُرْس المدينة.

يزهِّرُ لونَ المساءِ نبيدًا يُعمِّدُ عاشقين.

رأيتكِ في القلبِ مِثْلَ الذي أشتهيهِ؛

زيتونةً في فضاءٍ فسيح،

يُعيدُ إليَّ القصيُّ البعيد،

بوحي حضوركِ فيَّ.

أواصلُّ سيريَ في جنتين، ويعلو النَّشيد قوياً،

حماة الدِّيار عليكمْ سلامٌ.



## Tioning.

#### بوجمعة العوفي المغرب

لم تنتبه قدماك إلى هذا الشبه؟

الترابء

حفرةً في السفح تشير إلى بردها تساوي بين العناصر... وأقصى ما يفعله التراب أن يعفر بالبياض اسمك القديم!

السريره

طالما شَبهتُ رقادك بشرود الميّتين... اليابء

البابُ الذي أغُوتك سريرته... هو نفس الباب الذي ينغلق على نصف الصرخة، يخرمه الصدى.. ويسير وراءك في الجنازة!

العتبة

عتبة الدخول هي نفسها عتبة للخروج من البيت الأرجواني.. ...

فكيف

أخيرا:
عثر الغريب
على جسد
كان قد تناثر منه!
البياش:
علما
طفح المكان بي...
توغلت خطوتي في البياض
وتفتقت من بين أصابعي:
اسرار الكتابة.

وشاهدة الرخام لاتعرف كيف توزع ظلها... قبرٌ يلوح بلا نوافذ... وهنا برقد رجل

ميُّتٌ يتوسد اسمه...

خانته المسافة!

ووجهك في الرحيل هو وجهك في السكينة... فقط ينسى الموت -كل مرة -ان يغير سرير الإقامة.

جنازة رجل:

كل الذين شيعوك إلى هناك... رأيتهم يستعجلون بك الخطى... كما لو ان كل واحد منا كان يسير في جنازته!

الجسد:

بين القبور جَلِيةٌ وهمس وقهقهات... وأياد تشق الطريق لقادم اتى من غير عُدَّته... باغته التراب وهو يحاول نقل شهوته من الراس إلى القدمين...

شاعر وكاتب من المغرب



#### ا صفقة

منى الشافعي

التنفس

اليروز مالك

ازمة مفترق العمر

سوزان خواتمي

الأزهر الصحراوي







مغرم بإبداع الرموز، والجمال لغزه الذي يعشقه ... يشعر به حوله في كل مكان فيلهه تأملا وتجلياً.. لحظات الجمال هي السحر التي تبقيه شاعراً متألقا وسر موهبته تكمن في إضفاء الجمال على كل الأشياء...

يرى الجمال في عثق «خلال» متدل من نخلة الجيران ينقره عصفور تائه وعصفورة عاشقة .. فينشد لهما:

عصفورتان

فوق عنق نخلة تغردان تزقزقان في أريكة يزينها الندى تهزها نسائم شفيفة الصدى تقران سكر تكورت حباته ذهبا

الماء من حولهما جداول مزخرفة(1)

يسحره الجمال في عيون سمراء القبيلة .. تلك العيون الواسعة المُكملة بعتمة ليل طويل ... فيتغنى:

> عيناك والليل الطويل أضافا هما لقلبي أنت منه معافي عيناك والليل المرير تناصفا تمزيق قلب لم يجد إنصافا(2)

...

حين اعتلى المنصة في أمسيته الأولى في ذلك البلد الشقيق... كانت الريح تخفق آتية من جنوب البحر القريب.. وكل العيون حزينة ...

أما هو فاستشعر الغياب.. وتلك النحلة أخذت تدور وتدور حول عشبة على .

مراي من عينيه تبحث عن شيء ما .. اعتدل في وقفته نظر للحضور ... أنشد:

لعينين رمانتان من الحزن للماء ساقيتان على جسد ضارع أيها الليل ياليلنا الأبدي إسقنا

علنا نستعير من البحر أسطورة يلتقى عندها الغائبون(3)

ما تزال النحلة تدور وتدور ربما تبحث عن رحيق زهرة جميلة .. ابتسم لها ملتفتا إلى جمهوره الحزين .. منشداً:

> لماذا جئت مبكراً أيها النحل؟ ليس في حديقتي إلا أزهار الصبار... أيها النحل... هل سيكون حتى العسل مراً؟!(4)

\*\*\*

على مسرح المدينة العتيقة، حين اعتلى المنصة التاريخية في أمسيته الثانية .. نظر حوله .. جذبه جمال الأبنية الدكناء وعتقها فأنشد للحضور:

> تتقاصر أشباح الأبنية الدكناء في البرد وتسكن أوصال الشجر وانا في صمتي الثلجي بساتين نخيل خرساء

بساتین نخیل خرس وبیت من شعر (5)

بالنظرة البسيطة يحلل كل أنواع الجمال... يرمز له في كل الأشياه... في أمسيته الأخيرة حين صفق له الحضور منتشيا من لذيذ شعره وروعة إلقائه طالبا المزيد... نظر إلى السماء البعيدة التي كانت صافية .. رآما عن بعد تحمل غيمة نظل وجهه فقط... ابتسم لها وعاتبها بخبث الشعراء ملتفتا على الجمهور المتلقف .. الشد

غيمة رمادية عابرة في سماء صيفة

فاتها ركب الشتاء فنفضت أحشاءها فوق خدي ولحقت بالركب شفافة مرحة(6)

\*\*\*

على أريكة الفندق التي تتصدر مدخل «اللوبي» الواسع الكبير كان يجلس محتميا بجدار عال تزينه النقوش الإسلامية الرائعة في تلك المدينة العريقة.. في غفلة عنه حطت بجانبه حمامة بيضاء آية في الجمال... أرسل كليه بخفة.. دنت منهما... احتواها بينهما.. أسكره جمالها قبل أن يذوب ويتلاشى في زرقة عينيها.. أنشد لها:

> حمامة تسللت من خلل الجدار حطت بجانبي تبحث عن قرار فحركت دمي وأحيت الأفكار فعدت للدنيا وعادت الأشعار(7)

\*\*\*

يستهويه كل يوم هذا الكان.. فيعود إليه كالمسحور يأسره الجمال... بل يظل عبدالله في الوقت نفسه، يشعر أن الجمال قد حرره وأطلقه إلى أعالي السماء هاربا تارة من حبيب بعيد المنال وأضرى من رائحة عطره المكتوم.. وحين مرفوج من الحسان أمامه يتضاحكن ويبتسمن.. وحين عَبرُن من قربه قاصدات باب الفندق الكبير المشرع على مصراعيه غادرن ولم يغادرن... تنهد وأنشد لنفسه الهاربة معهنً:

احبك يكذب زم الشفاه ويهذي عنادي احبك في هربي وطول ابتعادي وكنت أموه وجه السماء واغض عينيً عما أحس لتجهل امري(8) بعد أن اعتلى المنصة لثلاث أمسيات متنالية .. وبعد أن جلس في «اللوبي» يتأمل الجمال ويتغنى به وبعد أن صفق له الجمهور مندهشا مذهولا مأخوذا بسحره وسره.. كانت الليلة الرابعة وكان لابد من الفراق...

دخل غرفته مسرعاً. ترك الباب خلفه موآربا وكأن شيئا ما قد فاته ... اصطدم نظره بحاجياته المتناثرة على السرير.. اما كتبه وقصاصاته فكانت تحتضن الأرائك والكراسي وتفترش الأرض.. اتجه إلى الحمام... مهرولا خرج.. كانت سجادة الصلاة تستقبل القبلة تنتظره ومصحف صغير جميل يزين حافتهما الحريرية المنقوشة بالوان ربيعية زاهية تشرح الصدر.. كفّاه إلى الاعلى قال «الله أكبر»... حين تلفت يمنة ويسره منهيا صلاته قائلاً بصوت شبه مسموع... «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.... وقبل أن يلتقط المصحف، تعلقت يده في فضاء الغرفة حين التقطت أذناه صوتها الأنثوي الرقيق ذا البحة الماسة.

وعليكم السلام... تحب نعاونك يا سي الاستاذ؟

- التفت برأسه على الباب، وهو مايزال جالسا على سجادته.. مع اكتمال استدارة رقبته تمتم «سبحان الخالق... ما شاء الله».

. طالت لحظة انبهاره.. ظلّت عيناه معلقتين صوب الباب منغر ستين بذهول على ذلك الوجه الملائكي الطلة.. تغسلان بشرة بيضاء صافية كفيمة صيفية عابرة.. وعينان عسليتان واسعتان تكحلهما رموش طويلة كثيفة ... الابتسامة بخيلاء متربعة على عرش ثغر قرمزي الشفاه كحبة فراولة ناضجة للأكل...

- سبحان الخالق... فاتنة رائعة الحسن والجمال.. شباب غض وقوام رشيق ودلال حان قطافه.

ماتزال الدهشة تنام على وجهه الأسمر... عاد صوتها كتغريد بلبل حر طلبق مرددا:

... تحب نعاونك ونرتب الحوايج معاك؟

- انتبه لذهوله الذي طال وتمطى ... ابتسم لها بشفاه ترتجف.

استدار ليعتدل لكنه ظلُّ جالسا على سجادته.. عاجلها متلعثما:

- تفضلي .. يا .. تفضلي ، نعم أحب .. !!

. بعجالة اتجهت إلى الداخل... دنت من السرير.. تناولت بعض ما تناثر عليه من ثياب... التقطت باليد الآخرى أحد دواوينه المكومة على الطاولة الماذية للسرير.

- قبل أن تنحني على حقيبة السفر الفارغة لتمالأها بهذه الأشياء.. استدار ليعتدل مرة أخرى ليقابلها واثقا عاجلها بطلبه:

- أتدرين.. قبل المساعدة أطمح منك بهدية صغيرة.

-التفتت صوبه .. ماتزال يدها ممسكة بأحد دواوينه .. بعفوية صادقة أجابت: - ياريت يأخرى.. كان من عيني .. لكن الحوانيت مغلوقة توه...!

- . وهي تنظر وتشير إلى ساعة صغيرة بسيطة زينت معصمها ذا الاستدارة الليانة.
  - . بهدوء ورغبة ذكورية ملحة ملعونة أردف:
  - · الهدية التي أطلبها ليست من الحانوت أيتها الجميلة .. أريدها منك أنت!
    - بدهشة مشوبة بحياء انثوى ظاهر.. تساءلت:
      - ٠ منى ... آنه؟!
      - بهزة رأس ثابتة وجريئة ... يصر:
        - . نعم . . منك أنت!
- بجرس أكثر حياء.. ونظرة بها من الخبث المحبب الشيء القليل تساءلت مرة أخرى:
  - . وإيش تحب... منى آنه؟!
  - مسحور بجمالها.. مأخوذ بسره ردد دون خجل:
- أريد قبلة واحدة فقط من هذا الثغر وتلك الشفاه المكتنزة. أبلل بها عطش
  - الصحراء التي ترتع بداخلي.. أحملها معي في بؤبؤ قلبي.
  - لم ينتظر الموافقة عاجلها بأحاسيسه التي فاضت قصيدة:
    - على ورد ثغرك حين انتشي ملاك يمد لوصلى يدا
      - فيسعى إلى شفتيك دمى
      - ليشرب من ثغرك الموعدا
    - يمازج واها ـ رحيق المنى ليخلد ماشاء أن يخلدا (9)
    - . وابتسامة صافية رائقة تزين روحها قالت:
      - . قبلت. قبلة واحدة .. لكن بشرط!!
    - . نظر إليها مجنونا هائما بردها مؤكدا طلبه.. ينشد:
      - أود لو مرة
      - من كل حقل أجتنى بذره
      - من كل فجر طافح نظره
      - من كل نهر راحل قطره (10)
      - ثم بفرح ظاهر غير مستتر أولهفة متوقدة أردف:
        - . قولى ما هو شرطك ... «يا بعد طوايفي»؟
          - بجرس مایزال ثابتا قویا... اشترطت:
  - أن تعطيني هذه السجادة وذلك المصحف الصغير الجميل!
- . مشيرة إلى سجادة الصلاة التي ما يزال يجلس عليها وذلك المصحف الصغير الذي مايزال يقلبه بين يديه المرتعشين.

جحظت عيناه من محجريهما دهشة وتعجبا.. عاجلها بالسؤال:

- هذه.. هذه السجادة وهذا.. هذا المصحف.. هل استطيع أن أعرف لماذا؟! - بصوت أكثر ثباتا وقوة... وبجرس أكثر وثوقا أفلت لسانها:

. لأنك بعد أن تقبلني قبلتك على ثغرى وتنال

مناك.. لن تحتاجهماً بعد ذلك.. أما أنا

فسأحتاجهما ما بقي من العمر لحظة ...!!

كانت اللحظة لئيمة ، انغرزت انيابها الحادة بقرة في تجاويف رأسه .. طاطأ رأسه على السجادة ... تخشبت يده على المسحف الصغير .

تحدث الصمت.. انسحبت الجميلة بهدوء.. صفقت الباب خلفها.

. . .

#### ■ اشارات:

ا ـ الشاعر خليفة الوقيان

2- الشاعر يعقوب السبيعي

3 ـ الشاعر قاسم حداد

4- الشاعر سعدي يوسف

5 ـ الشاعرة لميعة عباس عمارة

6 الشاعرة سعدية مفرح

7- الشاعر علي السبتي8- الشاعرة لمعة عباس عمارة

9- الشاعر يعقوب السبيعي

10 - الشاعر صلاح نيازي

حدثت جلبة في الخارج. أمام باب «النفردة» التي على يمين «منفردته». فتح الباب، سمع صوتا يأمر السجين بالخروج، انتقلت الجلبة إلى باب «منفردته»، فتح الباب وصوت السجان يأمره بالخروج.

تابع، لم يحن بعد موعد خُروج المساجين في ساعة الظهيرة .. وخروجهم في الصباح كانوا قد اتموه في الساعة تدور في الثامنة والنصف أو التاسعة .. إذن، ماذا في الأمر؟

خرج إلى المر وهو يتلفت حولة فرأى السجان يعالج مفتاح باب «المنفردة» التي على يسار «منفردته»، ثم صوت سجان آخر كان قد تقدم عبر المر من جهة اليمين يهتف بهم: أن يتقدموا، هيا.. أسرعوا.. وأسرعوا.. رأى مجموعة أخرى من المساجين تضرح من زنزانات السجن الجنوبي الذي يربطه بالسجن الشمالي ممر طويل، ولكنه ضيق.

أحاط بهم سجانون طلبوا منهم أن يتراصوا، كل ثلاثة وراء بعضهم. هيا أسرعوا.. تحركوا بلا إبطاء..

وتحركوا بلا إبطاء..

ما لبث أن رأى باب السجن الرئيسي ينفتح والسجانون يطلبون منهم أن يذسر جوا ملترمين الانضباط..

خرجوا إلى باحة السجن..

تلفت حــوله.. لأول مــرة منذ دخوله السجن يرى فوقه سماء، ويشم هواء له رائحة طيبة، هواء لم يتعفن، هواء لم يمتلئ بروائح نتنة..

الآخر مازال شابا، وبعضهم خط

الشيب شعره منذ سنوات.. كان الساجين المتواجدون في باحة «التنفس» عشرة مساجين، عدّهم واحدا واحدا.. تساءل: أيمكن أن يكون أحدهم من السجناء السياسيين؟ هذا ما لا يعرفه..

يذكر أنه، في المرة الثانية، التي أخرجوه فيها إلى باحة التنفس، جرت الأمور على غير ما جرت في المرة الأولى.. في المرة الثانية كان السجان غيره في المرة الأولى. كان قاسيا وفظا ـ رغم أنه كان رجلا كبيرا في السن، كانت قسمات وجهه مرعبة، لم يسمح لاحد من المساجين بالكلام ـ طلب منهم الصمت، وأن ينشغل كل واحد منهم بأمر نفسه. ثم هدد إن رأى أحدا منهم يكلم سجينا آخر سيطعمه برازه.. ثم أضاف تهديدا جديدا إلى تهديده القويم، إياكم والحديث.

وبالفعل.. ظل المساجين مقفلين أفواههم حتى لحظة انتهاء فرصة التنفس.. حاول أن يسأل عن أسباب تصرفات السجان هذا، أو يقارن ما بين تصرفات هذا السجان، وذاك الذي رافقهم بمرح إلى باحة التنفس أول مرة له، تساءل لماذا



قصة نيروزمالك

ترك السجان الأول المساجين على حريتهم في الحديث وإلقاء النكت والمزاح، لا بل شاركهم في الحديث والضحك والتدخين... حتى أنه مازحهم بالتضارب والتراكض وراء بعضهم بعضا.. بينما كان السجان الذي رافقهم في المرة الثانية إلى باحة التنفس عكس الأول؟

لم يستطع الجواب على سؤاله فتركه للأيام تجيب عليه ..

كان من السهولة بمكان أن يجيب على سؤاله بعد تحليل نفسي للسجانين، ولكنه آثر التحليل لنفسه..

كان في كل مرة يخرج فيها إلى باحة التنفس يجد وجوها جديدة ، إلى جانب بعض الوجوه القديمة . كان يسأل نفسه ، إن كان أصحابها قد خرجوا من السجن أو أنهم سيخرجون إلى التنفس مع الدفعة الثانية أو الثالثة ؟ وهؤلاء الجدد، هل هم جدد حلوا في الزنزانات أم أنهم قدامى .. إلا أن دورهم في الخروج هذه المرة يوافق دوره في الخروج ..

أما السجانان فبقيا هما نفسهما، يرافقهانهما في كل المرات التي خرج فيها مع المساحين إلى الباحة . .

كان قد أسند ظهره إلى الجدار بعد أن تبعثر المساجين على صراخ السجان الثاني..

راح كل سجين يلوذ بنفسه وهو مقهور يحدق إلى شيء ما.. ولاول مرة راح يتأمل جدران الباحة التي تحيط به .. إنها عالية جدا، لا يمكن لعصفور أن يقدر على الطيران ويتخطاها، كما كان جده يقول وهو يصف الجبال العالية ..

شعر للحظات بدوار، إنه دوار الصدمة التي تلقاها وهو يرى نفسه خارج «النفردة». إنه في باحة السجن.. وها هو أحد السجائين يسير أمامهم، يقويهم، وآخر يسير خلقهم يدفعهم إلى الإسراع.. شعر برغبة قوية في أن يدير رأسه في كل الاتجاهات، وأن يميل بوجهه إلى الاسفل، ليرى إن كان يسير على الأرض أو ما يشبه الأرض.

كانت الأرض مبلطة ببلاط رمادي محزز، وفي حركة غير ودودة رفع رأسه مرة ثانية إلى الأعلى، حدق في السماء، استغرب، كم تبدو السماء زرقاء في هذا الصباح؟ ثم أكد لنفسه، إنه لم ير في يوم من الأيام الماضية من حياته سماء زرقاء كهذا اليوم. زرقتها الصافية آثارت الدهشة في نفسه.

اسرعوا..

سمع صوت السجان الذي يقودهم، فانتبه إلى أول الرثل الذي بدأ رجاله يختفون وراء باب حديدي أسود..

استغرب، إلى أين يقودونهم؟

وصل هو أيضا إلى الباب. نزل ستة درجات، عدّها. نزل مع بقية المساجين إلى باحة متوسطة المساحة.. تحيط بها جدران عالية، قدر علوها باكثر من ستة أمتار.. تنتهي بأسلاك فو لاذية مزينة بمسامير حادة. تعيق محاولات الهرب إن فكر أحد ما من المساجين بذلك.. توزع المساجين في الباحة.. كل اثنين أو ثلاثة أو أكثر .. معا. لم يكن يعرف منهم أحدا. وقبل أن يفكر بالانضمام إلى أية مجموعة من مجموعاتهم، قرر أن يمشى ذهابا وإيابا لتحريك عضلات قدميه التي تراخت جراء الكسل الذي أصابها نتيجة صغر المساحة التي سُجن فيها، بحيث كان يقضى اليوم نائما أو متمددا أو مقرفصا..

ثم راح يقوم بعملية شهيق وزفير قاصدا منها تنقية رئتيه من الهواء العفن الذي يعشعش فيهما .. كان السجين الوحيد الذي يمارس رياضة المشي، بينما كان الساجين الآخرون قد تجمع بعضهم حول السجان يتحدثون معه، وبعضهم كان يقهقه، وعلى ما يبدو أن أحدا ما قد ألقى نكتة أو ما شابه ذلك.

لم يلتفت إلى ما يجرى بين المساجين الملتفين حول السجان، وأيضا لم يهتم بأولئك الذين وقفوا معا يدخنون وهم ذاهلون عما حولهم، كان-هذا ما لاحظه-كل واحد منهم قد غرق في نفسه، وبعد أن شعر بشيء من التعب، وبارتخاء في قدميه خفف من سرعته، وما لبث أن توقف وأسند ظهره إلى الجدار وهو يلهث. أراد بذلك أن يرتاح قليلا، ثم يعاود سيره إلى أن يحين انتهاء فرصة التنفس.. وخلال هذه المدة راح ينقل نظره ما بين المساجين، كان بعضهم قد تخطى سن الشباب، وكانت السماء زرقاء صافية برغم برودة نهاية تشرين الثاني. كان الجو قارسا، ولكنه شفاف بزرقة بلورية قاسية، وذرا الأشجار، وكانت ثلاثا، إحداهما كبنا والاثنتان الباقيتان من السرو الباسق. كانت ذرا الأشجار تطعن جنب السماء الناعمة فوق حدود جدران الباحة العالية.

تأمل تلك الذرا التي كانت تميل بفعل ريح شمالية باردة .. كانت شجرتا السرو متماسكتي الأغصان، كأنهما غصنان فقط، غصنان غليظان. أما شجرة الكينا فكانت متفرعة الأغصان، بعضها غليظ وبعضها الآخر رقيق يميل بعنف وقوة تحت هبات الريح الشمالية .. تميل الأغصان إلى اليمين بعيدا عن جدران الباحة، ما تلبث أن تعود مع انحسار ضغط الربح عليها، إلى وضعها السابق..

وفجأة، لا يدرى من أين خرجت هرة ذات وبر أبيض كأنه الحليب.. التفت فرأى الجدار الجنوبي للباحة، هو أيضا جدار مؤلف من مجموعة من المكاتب الإدارية داخل السجن، حتى أنه ميز النافذة العريضة التي كانت وراء المحقق في أثناء التحقيق معه. ففي المرة الأولى لم تشده النافذة كثيرا، رغم زرقة السماء التي تمتلئ بها، لم تشده تلك النافذة إلا في لحظة التحقيق الثاني.. وكان ذلك بعد ثلاثة أيام من اعتقاله .. في تلك الساعة فقط راحت عيناه تتأملان تلك الزرقة الجميلة التي كانت تعنى الحرية بكل معانيها.. نعم، لابد للهرة البيضاء أن تكون قد خرجت من إحدى تلك النوافذ.

كانت تسير على إفريز النوافذ حتى وصلت إلى نهاية الجدار. وقفت على تلك المسافة العالية، وراحت تلعق صدرها. تساءل، ما الأمر الذي أوصل الهرة إلى ذلك الارتفاع المريع، أكثر من ستة أمتار. لو سقطت، حتما أن يبقى منها عظم سوى برغم ما عُرف عن الهررة بأنها دائما، عندما تسقط، تسقط على قوائمها.. ولكن على هذا الارتفاع، لو سقطت، حتما، ستتحطم قوائمها الأربعة ..

يا إلهي.. إنه ارتفاع مريع..

ظلت الهرة تلعق صدرها استكانت هناك ، فوق الإفريز الضيق الذي يحاذي الجدار . رأى في مراقبة تلك الهرة تسلية له بعد أن ابتعد عن مواقع الخوف . كان المنظر ، في الأعلى ، مبسوطا أمامه على صفحة السماء الزرقاء ، هرة بيضاء الوبر ، وحولها إطار من أغصان شجرة الكينا الخضراء التي تلعب بها الرياح .. وفي عمق للشهد تلك السماء الزرقاء الصافية التي تشبه البللور .

. أبتسم لأمر ما عبر ذاته .. لأمر شاذ وغير وأقعي، ماذا لو كان هو بالذات، الآن، يقيم مكان تلك الهرة، فوق ذاك الإفريز!

سؤال من حقه ان يطرحه على نفسه، ولكن أمن حقه يا ترى أن يجيب عليه؟ طبعا من حقه الجواب.. وبالطريقة التي يريدها أو بالصورة التي يتصورها. نعم لو كان مكان تلك الهرة، لوقف على قدميه، توازن بجسمه فوق الإفريز، ثم خطا باتجاه جذع الشجرة، كان يرى الجذع، ويسمع صوت احتكاكه بطرف الجدار من الأعلى.. ثم يميل بجذعه فوق جذع الشجرة، يمسك به، و.. هوب.. بقفزة واحدة يصبح بين أغصان الشجرة، يتدلى وهو يركب الجذع إلى الأسفل، ثم ينزلق ببطء لكيلا يتمزق سرواله وقميصه، وينزلق على الجذع حتى يصل إلى الأرض، ومنها ينطلق باتجاه الحرية التي في الشوارع والطرقات.

لقد غاب بذهنه تماما عما كان حوله. نسبي أين هو، وفرح صغير يجوب ذات نفسه، وهو مايزال ينظر إلى تلك الهرة التي كفت عن لعق صدرها، فقامت مستندة على قوائمها الأربعة، تمطت وأشعة الشمس تغمرها، ثم سارت باتجاه جذع الشجرة، ويقفزة واحدة أصبحت بين أغصان الكينا، ظن بأن الهرة ستنزلق عبر جذع الشجرة إلى الأسفل، إلى الأرض، ولكنه رآها تصعد إلى الأعلى، تختفي بين أغصان شجرة الكينا، تنوب بين أوراقها الخضراء الضاربة إلى لون رمادي، تختفي بين تلك الأوراق التي كانت بدورها تختفي ذائبة بين طيات الوزن الأزرق وتتلاشى بالسماء.

انتباه..

علا صوت السجان..

تجمعوا وراء بعضكم مترادفين ثلاثة ثلاثة..

تحرك المساجين بحركة كسولة .. إلى أن عاد السجان يصرخ، أسرعوا.. لقد انتهى وقت التنفس..

و تُجمع المساجين وراء بعضهم كل ثلاثة في رتل.. وساروا إلى مهاجعهم ومنفرداتهم في السجن.. وقبل أن يخرج الرتل من باحة التنفس، التفت إلى الوراء على أمل أن يرى الهرة إن كانت لاتزال قابعة بين أغصان شجرة الكينا.. إلا أنه لم ير شيئا سوى خضرة الأشجار الذائبة في زرقة السماء البعيدة.



ضمها إلى صدره فسرى النمل في جسدها، وتراجعت مبتعدة.

تشبه كل الزوجات المتذمرات، بغيآب الأولاد عنها تشغل نفسها بالشكوى. «حرارتي اليوم مرتفعة.. أبرد كثيراً.. اجلب لي معك علبة فيتامينات»

ومثل كلّ النساء أيضاً تتحفظ في تحديد عمّرها، كأنه سـر من أسـرار أمن الدولة، لكنه يعرف عمرها كما لو كان القابلة التي سحبتها من بطن أمها.

«إنك يا صغيرتي.. تجاوزت الخمسين بسبعة شهور وأربعة أيام وكم ساعة».

« ما أظرفك! لك لسان كحد السكين»

حدد لها عمرها، رغم سوء العاقبة.

«وأنت تشخر» قالت له وهي تشمر أنقها

«منذ متی؟»

منذ.. منذ.. منذ أن دخل ابنك الإعدادية»

مازال لدجرات منزلهما ترتيبها الهندسي المعتاد، لكن خللاً غير مرثي ظهر

في علاقتهما كزوجين عتيدين.

للناكفة تطحنهما، قاوماها بأقل الأضرار المكنة: هو بحبوب زرقاء لها مفعول منشط، وهي بقراءة كل الكتب الرومانسية المفزة في مكتبتها حيث تعمل.

حين قاطع التثاؤب مسار قبلاتهما، انسحبت هي بخجل إلى أقصى اليمين في الفراش العريض المزدوج المساحة، واحتل هو غاضباً القطب الآخر..

وفيما كان الزوجان يتشاركان الأحلام والكوابيس بحكم الوسادة المشتركة، كانا بتألمان معاً.

سُحابة تعبر سماء حياتهما، حين ظهر لها ذات يومي خريفي ممطر، ينقط فوق بلاط مكتبتها، مبللاً كقط أجرب، تسلل بين الرفوف باحثاً عن كتب طبية تلزمه، قدمت له شاياً ساخناً، فجلس يتدفأ بجوارها.

نديل برأس يقطينة ولدية نابتة، يشبه غيره من الشباب «ببلوزه» الفضفاضة و «جينزه» الضيق. لم يكن وسيماً، على العكس غامت تفاصيل وجهه، فنسته حالما التفت مبتعداً.

عاود ظهوره بين الحين والحين، ثم في أوقات متقاربة لأجل هذا الكتاب أو لآخر تتكفل بالبحث عنه.

يشكرها بصوت ادغم يخرج من أنفه . كان يضغط على أعصابها بخفة مستمرة، حتى صار يعنى لها نبضاً عذباً في قلب هامد.

ترتاح لجيئه، غالباً ما تكون وجدها، مكتّبتها ليست مشروعاً تجارياً رابحاً، فما عاد الناس بدخلون إلا لشراء القرطاسية.

يسليها وجوده، وكي لا تستحلفه البقاء، كانت تخلق حديثاً يسعيان معاً ليمتد بلا نهاية، حتى جنح هو لافتراض رواياتها العاطفية، وبدأت هي تقلب معاجم التشريح الأجنبية.

لم تكن لعلاقتها به مسمى يصفها .. كانت ندى مس رؤوس مشاعرها .

لحية بلا ملامح رافقت احلامها الليلية، كشيء عالق في الذهن كلما تجاهلتها ازدادت حضوراً، حتى أصابتها بطفح جلدى فوق خديها.

زيت الزيتون، مزيج من ماء الورد والعسّل، ومستحضراتها التجميلية أيضاً لم تجدها نفعاً.

قال لها:

«ساجلب لك معي مرهماً سريع الفاعلية، لكن أنبهك فيه نسبة كورتيزون عالية .. هي إزمة منتصف العمر». ذاك المتعجرف نسي اختصاصه في طب العيون، وانقلب عالمًا بعوارض سن الياس.

«لماذا لم تمر بنفس الأزمة وأنت تكبرني بعشر سنوات؟»

«الرجال لا يكبرون يا عزيزتي، إنهم يموتون دفعة واحدة.. ظاهرة طبية معروفة»

كل ما حولها ساكن كمستنقع بليد. اجتاحتها رغبة عارمة بالتغيير، دارت طواحين نشاطها: الستائر المخرمة كشبكة صيد، تلك المزهرية القديمة إحدى هدايا حماتها الكالحة كأنها شوكة في الحلق، وعث يرتع داخل الورود الذابلة في سجادتها الصينية.

"نظهر أمامه بخصلات حمراء زرعتها في بستان شعرها المسبوغ، وزينة لها الوان لوحة تشكيلية، تحشر شحومها الزائدة داخل فستان نوم ضيق.

«جنت زوجتي يا عالم.. بعد تعب النهار تهجم علي كالساحرة..»

«لكنك مازلت جميلة» يتدارك، ماداً ذراعيه.

جسد يهرم وقلب عربيد.. حشوة الفراش القاسية تحطم ضلوعها.. الشراشف النظيفة جداً كفن يلفها.. تسقط في قاع النوم وهي تسمع لحن شخيره.

# الخاكرة

الأزهر لصحراوي تونس

اختار التجول على ضفة النهر، فقد اعتاد ارتياد هذا المكان منذ عادت إليه الكآبة تجتاحه من جديد. والمحزن أن كآبته هذه الأيام مجدبة وقاحلة. فقد ذهبت باستقراره وصادرت فرحه والبت فيه قبائل على أخرى وأجحت فيه نار العداوة. فانقلب معركة قذرة إلا إنها صامتة لا تسمع فيها صليل السيوف ولا صهيل الخيول ولا هدير المدافع ... مشى بعيدا مع النهر تذكر الأيام المرة مع السجناء ... توقف وحملق في الماء الجاري ثم قال «إننا لا نسبح في النهر مرتبن».

قصد صخرة دهرية قديمة مزروعة في حافة النهر وجلس يفكر كسمن لا يفكر في شيء. رفع رأسسه إلى السماء. حاول التذكر ففرت كلّ الذكريات، وتبعثرت كل الصور. ثم أدار رأسه في كل الجهات فلم يظفر بشيء. فاستل ورقة من جيب القميص ومدد فوقها القلم .. حاول أن يرسم للمورث مخالب وأنيابا... تأملها. فبدت الأنياب معوجة ومالت المضالب للانكسار ... بصق... نظر إلى البعيد... وعاد يرسم للخيانة أجنحة وشفاها... تأمل ورقته البيضاء وقد لطخها الحبر ودنستها الخطوط المتشابكة فخرِّقها. وأرسلها فتالاشت وبعد ما قطر في أذنيه نصف بيت قديم: «إذا راب الحليب فبل عليه».. أجهش بالضحك الفاجر ونهض ... مشى قليلا استند إلى جذع زيتونة فسرّحت في مؤخرته نملها فارتج وعلاه خجل مر الم تذكر الخوازيق والقوارير وليالي الشتاء في السجون العصرية ثم قال كاللائم: «هذه أنت أيتها الحياة ... كل شيء فيك يذكر بشيء... ملعونة أنت فإنك حفلة قتل لا

تنتهى»... اقترب من الماء نظر فزاغت عيناه تمدد على بطنه فرأى وجهه منعكسا على صفحة الماء فقال مبتسما: «حرام أن تظل أيها الرجه لي فخذ ما تبقى فيك من فرح وفارقنى فليس هنا سوى خراب يناجى الخراب وعدم للعدم يغني...».. ثم استدار وأمسك رأسه كالمتألم، فقد زلزله جرح في ذاكرته عميق... حاول أن يتكئ على الزيتونة غير أنه تذكر نملها فبصق عليها وقال بصوت مبحوح: «سيأكلك الزمن يا ابنة الغابة الخائنة...».. ثم واصل كمن يحدث نفسه: «كذبة ... كذبة كبرى صدقتها حين اعتبرت الجبل أبا الثوار والغابة أمهم الحاضنة... آه أيتها الغابة العاهرة لقد ركضت أنا ورفيق باتجاهك ونحن نجتاز الحدود في غفلة من الحراس وكان رفيق يلعن بدانته وقصره. وكنت أنط أمامه مرعوباً ملتاعا... أنا لم أعارضه وهو يقول لى كالآمر: «لا تبك عينك فالنحيب للمخصيين... يجب أن نترك كل شيء ونهرب بافكارنا وننجو بنا وسنواصل المعركة من أي مكان...» ركضت أكثر حينما احسست بحركة غربية ونحن ننحدر مع المنحدر .. دخلت الغابة فعانقت شجرة توت كبيرة وأنا ألهث... التفت فرأيت «رفيقا» مطوقا بالذئاب... نئاب.. نئاب كثيرة شبيهة بالكلاب أردت عدها فلم أقدر. كانت أحجامها مختلفة وألوانها غريبة...

صار رفيق في قلب الحصار. وتسلقت أنا الشجرة بصعوبة... نظر رفيق فلم يجدني فنادى بصوت واثق: «إبراهيم تدبر سلاحا.. تدبر حجرا أو عصا..» سكت كالأخرس... كنت جبانا قذرا لم أقو على فعل شيء.. أو لعلي أحسست وقتها بأول انتصار عملي عليه فقد كان يحتقر كل الأسلحة ولا يؤمن إلا بالفكر سلاحا للتغيير غير أنه تراجع عن ذلك في أول معركة عنيفة تعترضه... إني صعدت إلى القمة أنا الحقير واكتفيت بمشاهدة المعركة من فوق...

هجم نئب شاحب فصدة رفيق ببسالة وكر عليه فهشم جمجمته بقبضته وصاح مزمجرا فعادت إلي بعض قواي وكدت أنزل غير أني رأيت نئبا وساح مزمجرا فعادت إلي بعض قواي وكدت أنزل غير أني رأيت نئبا «إبراهيم. أينك يا ابن ال.....، وارتمى نئب آخر على عنقه ينهشه فقطع «إبراهيم. أينك يا ابن ال....، وارتمى نئب آخر على عنقه ينهشه فقطع بخض وريده وانقطع عنه الكلام فسقط على الارض جريحا فقلت وأنا ارتجف: «يا رئبي نجّه. انزل إليه وساعده..، جثا رفيق على ركبتيه وهمّ بالاقوف. ففاجأه نئب من خلف فاسقطه أرضا واحاط به نئبان.. رأيت السياء كالأمعاء تقور وسمعت صرخته الأخيرة. واشتممت رائحة اللحم ألمزق وتبلل سروالي وغمرتني مياه كثيرة وانتهى رفيق وسكنت حركته وفي ذلك الحين وصلت نئاب كثيرة فتملكتني رجفة وأختبات عني الشمس بغيمة صغراء وقلت: «ساضيع سانتهي مثلما ضاع رفيق».. اقترب نئب من رفيق فالتهم خده الايمن وتقاتل نئبان من أجل قلبه الذي يلوح بحمرته من بعيد.. تعرى رفيق نظرت النئاب إلى أردافه وأوراكه بشهية .. اعتراني خجل بعيد.. تعرى رفيق نظرت النئاب إلى أردافه وأوراكه بشهية .. اعتراني خجل

مر.. لم يحدث أن رأيته عاريا كما رأيته وقتها. شرعت في الالتهام فتأكدت أن رفيقا لم يعد رفيقا إلا في ذاكرتي وتساءلت: ترى أين طارت أفكاره؟ وأين اختباً صوته؟ وأين تشردت ابتسامته؟ وأين هاجرت نظراته؟

أحسست أنا المتفرج على المذبحة أنى لم أعد أنا!

وفاجاني حرّاس الحدود من خلف فتملكني فرح طفولي ساذج وكدت القي إليهم بنفسي وأنا أقول: «الإنسان إنسان والحيوان حيوان.. الإنسان أخى..».

غير أن النئاب لم تهرب من البنادق ورأيت النئاب الكاسرة هاشة باسقة ورابضة في حضرة الحراس. فصعقتني هواجس عديدة. ثم انزلوني وكانت نهاية رفيق ملحمية. أما أنا فقد صارت حياتي كداعرة ماخور قبيحة تتعرى فتجفل عنها الرجال. «تملكته رعشة كالمحموم وأحس بالدوار وضع يده على رأسه فاحس الجرح عميقاً لا يردم». بعد حين فكر في أن يبول عليه فلن يتداوى إلا بالبول الحار الخارج لتوّه من جين فكر في أن يبول عليه فلن يتداوى إلا بالبول الحار الخارج عميقاً لا يردم». بعد وهذا الجرح عائر وأنا أحترق في كلّ شيء. كذب كل الأطباء. لم يبق إلا البول أملا وحيدا في العلاج. سابول». نهض فالقي إلى النهر التفاتع الاخيرة فبدا له متعالياً.. لم يعجبه منه هذا التيه والاختيال. بصق عليه وقال له كالمتوعد: «ستجف.» ثم سار منكسرا وهو يسلك الطريق عليه وقال له كالمتوعد: «ستجف.» ثم سار منكسرا وهو يسلك الطريق



| بة في «العصعص» | الجنس والجنسان | ■ تجليات |
|----------------|----------------|----------|
|----------------|----------------|----------|

عبداللطيف الأرناؤوط

■ عبدالرحمن منيف في «هذا الآن.. شرق المتوسط مرة

اخرى» عبدالإله الرحيل

■ أدباء العالم كيف يرون العرب

محمود قاسم

## تجليات الجنس والجنسانية

# في (العملاملا)) رواية

## لليلي العثمان

رواية «العصعص» عمل إبداعي للأديبة الكويتية «ليلى العثمان» ولعلها من أبرز الروايات النسائية المعامسرة في دراسسة وتحليل جانبين من جوانب الوضع الإنسائي للرجل والمرأة والطفل في الجدمع الشرقى وهما «الجنس» بمعناه الفييسيريولوجي، و«الجنسانية» بمعناها الاجتماعي ودورها في تكوين الفسرد والقسيم الاجتماعية، أما الجنس فله أبرز الأثر في تحديد سلوك الإنسان، إذ يقسوم المجستسمع بكبت الدواقع اللبييدية وإخضاعها لسلطة الأنا الأعلى (الأعراف والتقاليد والقيم الاجتماعية)، يرى العالم «سيغموند فرويد» أن الصراع بين تحريات الكيار ونواهيهم، وبين

#### عبد اللطيف الأرناؤوط

الطفل أو المرأة التي تتطلب إشباعا لدوافعهما الليبيدية يفضي إلى «عقد الخصاء» ويجعل للأفراد طبيعة مشوهة، فالكائن الوحيد الكامل في نظر وفرويده هو الذكر أو الأب بحكم سيادته وسلطته الاجتماعية، وهو الذي يقرض على المرأة والطفل شتى المصرصات التي تؤدي إلى تشويه الشخصية الإنسانية المقهورة، فالطفل والمرأة كانا موضوعا لظلم الاب واستغلاله عبر التاريخ، كلاهما ملك للرجل الذي بوسعه أن يفعل ما يشاء على نحو مستبد دون قيد كما يقعل مع أملاكه وأطيانه، ومثلما أعلن العبيد العصيان سابقا على النظام الاجتماعي، كذلك يعلن الأطفال والنساء اليوميد التصرد على النظام الأبوي، الطفل يعبد عن هذا التصرد على النواهي والزواجر بالامتناع عن الطعام و«الحرد» والبول اللاإرادي، وهي أسلحة لا تهزم نظاما سلطويا، فمن البدهي أن ينمو مكبوما «ويتحول في النهاية إلى بالغ شرير، يثار بدوره من أطفاله لما أصابه من طفولت»(1).

كانت السيطرة على الأطفال والنساء، وما زالت تتمثل بالوحشية الجسدية (الضرب والقمع) والاستغلال النفسي، أي رغبة الأب في أن يُطاع وأن يخضع الطرفان ويتكيفا مع رغباته وقيمه، وينظر إلى الطفل، خاصة في المجتمعات المختلفة، على أنه لا حياة نفسية له. فالكذب عليه لا يقتضي إي اعتذار، وقد تقود دوافعه إلى الصراع النفسي أو الازمة النفسي أو الأزمة النفسي أو الأرض النفسية التي إذا حلت قد تفضي بالصغير إلى العدوانية والمرض العصابي..

هذا هو جوهر شخصية بطل رواية «العصعص» الطفل «سلوم» فإن سلوكه الإنساني اللاشعوري يحرضه ويقوده إلى تدمير كل ما حوله، وإلحاق الاذى بالإنسان والحيوان. فهو لا ينفك يطارد الكلاب والقطط والمقار والحمير ويقطع «معماعيصها». ويلتمس أبوه «معيوف» وأمه الشفاء في تقديم الماء له من طاسة الرعب، أو التلاوة على رأسه حين تتوالى عليه حالات من الانفعال والفيبوبة، وكان يسمع أصواتا ويرى اشباحا يزعم أنها للعفاريت والجن، إلا أن الأبوين يستعرضان من الماضي سببا لإصرار الطفل على قطع «عصاعيص» الحيوانات، فيتذكر أن «سلوم» باغتهما في موقف متعر، وقد بدا الأب في وضع غير طبيعي، ففر الطفل وهو يصرخ:

(أبوي طلع له عصعص) وتحيرا كيف يشرحان الأمر للصغير، فظل مقتنعا أن والده نبت له «عصعص» ويجب إزالته، وأن «عصعص» يماثل ما لدى الحيوانات من «عصائص» يجب بترها، ومع الزمن تطورت تلك العقدة لدى الطفل «سلوم» إلى نزعة تدميرية ومرض عصابي تعذر شفاؤه، ودرجة نزعته التدميرية تلك إلى العالم الخارجي، وهيمن اللاشعور لديه على كل محاولة لرده إلى الوعي، بل كان تهديد الام الدائم ولدها بسلطة على كل محاولة لرده إلى الوعي، بل كان تهديد الام الدائم ولدها بسلطة الاب وتأديبه عامالا هاما في تعزيز مخاوفه ومرضه، إذ بدا الاب في

تحرياته وتهديده بالعقاب رمزا للأنا الأعلى، الذي يفرض على الطفل قيود، ويضاعف من حدة أزمته النفسية: (ذات يوم شج وجه دمسعود» بغطاء جبنة الكرافت... وباثع «الدندرمة» لم يسلم منه حين باعه من الجزء الذائب، سكب التراب في قلب صندوق الدندرمة، ولم يسلم منه شادي رفيقه الذي خمشه ذات يوم «فبرك» عليه وبدا «يجُسُ» عصعصه والدم يسيل منه).

كان ضحاياه من الباعة الغشاشين، وكأنه يسعى إلى تطهير العالم من الإثم الذي اكتشف أنه جاء ثمرة له. كان حلمه أن ينقي الكون ويصلحه من الشر والرذيلة (اصطاد بائع الحبوب وهو يخلط العدس الجديد بالقديم المسوس، واكتشف غش بائع الخراف حين استبدل بالخروف السمين الذي استراه أحد الفقراء ليضحي به إلى أولاده، في العيد خروفا مهزولا... ففضحه أمام المشتري.. وأكثر ما كانت معاركه تنصب على «فطوم» ابنة الجيران الفاسدة والتي تحدر إليها الفساد من أمها ... كان حلمه أن يؤدبها ويربح الفتيان من فسادها وعبثها ... وكان هربه من البيت متواصلا)...

إن ذلك كله لم يمنعه من التعلق بأبيه ... على رغم خوفه منه، وتعلقه الشديد بأمه، كموضوع جنسى، مع أن «فرويد» أهمل البعد الذكرى. الأنثوى حين استخدم الإيروس (غريزة الحياة) لوصف السلوك عند الطفل متجاهلا العلاقة الحميمة بين الطفل والأم، ولم يره إلا بعد زمن من بحوثه، فقد فطنت «ليلي العثمان» إلى تلك العلاقة التي كانت بين الأم وولدها «سلوم»، وصنورت انجيباز الأم الواضح إلى ولدها في مواجهة الأب وخشيتها من أن يمارس سلطة تأديبية على الطفل، وخوفها من سلطويته مما جعلها تخشى أن تكتم عليه تصرفات ولدها مخافة أن يسمعها الجبران، وآنذاك بكون العقاب لها لا للولد، فلاحظ أن القطبية الثلاثية في الرواية (أب + أم + طفل) تظهر الأب في طرف، والأم «المراة» والطفل في طرف آخر بحكم خضوعهما جنسانيا للقهر الاجتماعي، وسيادة الأب في المجتمع الذكوري، وإن سعى «سلوم» الستمر لقطع «العصعص» هو تعبير رمزي عن رغبته في نفي الأب الذي يزاحمه على استحواذ الأم، ومحاولة تحرير أمه من علاقتها بالأب كعلاقة إثم.. وهي في نظر الطفل عدوان وخنضوع من الأم، وعززت عقدة الطفالة لديه، وجهل الأبوين ميوله العدوانية، وكأن الكاتبة «ليلى العثمان» تنتقد كل أشكال «التابو» الاجتماعي الذي يحيط الجنس بلون من الكتمان، ويفرض على الطفل عماء يدفعه إلى التمادي في الاستمرار بالمعاناة بسبب سيطرة اللاشعور على سلوكه دون مصاولة من المجتمع تصحيح أو هامة، فالجنس حاجة بيولوجية كالطعام والشراب، ودافع هام من دوافع البقاء، وحين يحيطه المجتمع بهذه المحرمات، وتبدو الكاتبة في صراحتها الجنسية بالرواية، وخاصة في وصف المشاهد الجنسية التي ظل سردها أو الإشارة إليها شيئا ممنوعا على المرأة تحت ستار الفضيلة، كما تبدو هذه الجرأة منها دعوة صريحة إلى تحرير المجتمع، ولا سيما المجتمع الشرقي في عقده ومكبوتاته، ومعاناة الأفراد فيه من الجنسين من الحرمان والكبت.

لقد تجاوزت الكاتب «ليلى العثمان» أديبات عصرها، لامتلاكها الشجاعة على وصف العلاقات الجنسية في روايتها وصفا طبيعيا وصريحا بدا فيه الجنس وكانه ظاهرة صحة وعافية. ومظهر من مظاهر جمال الحياة البشرية، يجدد نشاطها وحيويتها، على الرغم من أن مثل هذه الجراة قد تصحدم القارئ العربي الذي لم يألفها على لسان المرأة، إلا أن الناقد المنصف يعترف أن أكثر ما يكبل المجتمع العربي تخلفه ويصرفه عن طاقاته الإنتاجية والإبداعية، إنما هو ذلك «التابو» والقموض المفروض على الحياة الجنسية، وعقدها التي تكبل الإنسان العربي وتشل حيويته، الأدب عند «ليلى العثمان» وسيلة لتحرير الإنسان من مكبوتاته، بما في ذلك الجنس الذي لا يختلف عن أي حاجة بيولوجية، فلماذا يحيطه المجتمع الطبرة، بالغموض والتحفظ ويحجب صورته بشتى الحجب؟؟

لقد مر الزمن الذي كان فيه الرجل بحكم سيادته بطل الساحة الجنسية، وبدت استجابة المرأة لرغباته الجنسية تعبيرا عن الخضوع والانقياد، واستسلام الأضعف إلى الأقوى في حين أن الطرفين يملكان قطبي الذكورة والأنوثة بنسب متفاوتة، إلا أن تسبيد الرجل أدخل الوهم إلى العقول من أنه أحادي القطب، وليس في تكوينه إلا القطب الذكوري، وقد قلبت الكاتبة «العثمان» هذا المفهوم، إذَّ ربطت بين الظروف الاجتماعية وتجليات الذكورة والأنوثة لدى الأفراد من الجنسين، فهي تصور زوجة «جاسم» الأولى «والد سلوم»، التي استقوت على زوجها بوجود أمها في البيت، فسلبته السيطرة الذكريّة حتى غدا منفذا لإرادة المرأتين، وحينّ ماتت الأم تنبهت لديه كل مكبوتاته التي تراكمت حتى شكلت جدارا صلبا فصل بينه وبين «عائشة» زوجته، ولم تُجدها محاولتها بأن تفيض عليه من حنانها المصطنع، بسبب إحساسه الطويل بالمهانة والإذلال، استقوت بأمها ولم تحسب للأيام حسابا، وكانت غريزة البقاء لديه من أقوى الدوافع لإزاحتها عن مملكتها فهي عاقر، وهو يريد ولدا يكون امتدادا له في الحياة. إن فكرة الزواج من أخرى وإزاحتها من عرشها حولتها إلى شيطان (إلى ذئبة تعوى، تدور على نفسها، وتصارع الجدران) فلجأت إلى المكر، وتعترف الكاتبة.. وتسلم بدهاء المرأة، وحقدها إذا استثيرت وطغت بأعظم ما تصبو إليه، وهو اكتساب قلب الرجل، والأمومة التي حرمتها بسبب عقمها.

في الصفحات التي تحلل فيها مؤامرات «عائشة» على ضرتها الجديدة، وخروجها عن طورها تحمل الكاتبة الرجل مسؤولية ما حدث للأسرة اقل مما تحمله المرأة، لكنها تنتقد ضمنا العلاقات الأسرية التي لا تقوم على التوازن بين الجنسين، أو يطغى فيها طرف على الآخر، مثلماً تدين المجتمع الذى يحمل العاقر المسؤولية، ويحكم عليها بالنبذ، كأن قيمتها في نظره إنجاب الولد فقط دون تقديرها كإنسان له قلب وشعور، فردة فعل «عائشة» كانت نتيجة طبيعية لواقع مفروض عليها، وهي ليست مسؤولة عنه، لكن نزعتها التدميرية المفرطة، جاءتنتيجة تبدل الأدوار في تلك الأسرة، واستسلام «عائشة» إلى قلقها من المستقبل، إذ تحولت نزعاتها الجنسية والجنسانية إلى صراع بين الحياة والموت، فآثرت الانتحار تعبيرا عن إحباطها النفسي.

في إطار المؤسسة الزوجية والعلاقات بين الرجل والمرأة، لا تكتفى «ليلي العثمان» بتسليط الضوء على واقع أسرى واحد ودراسة وضعه من خلال أسرة «معيوف» بل تؤثر أن تقدم تاريخ أسرة عبر ثلاثة أجيال متعاقبة تتبدل خلالها المفاهيم الأسرية والقيم في إطار الزمان والمكان، وتذكرنا هذه الثلاثية بعمل الكاتب «نجيب محفوظ» في ثلاثيته، وإن بدت «ليلي» أقل تحليلا ومتابعة للموروث الاجتماعي، فهي تستخدم أسلوب «الخطف خلفا» لتستعرض تاريخ أسرة والد «معيوف» وجده، لا لتبحث عن المؤثرات التاريخية والاجتماعية والنفسية لماضى الأسرة وانعكاسه على حاضرها، وإنما لتحلل تطور العلاقات الأسرية في مجتمعها، وتجليات الجنس والجنسانية في حياة الرجل والمرأة داخل المجتمع الكويتي عبر ثلاثة أجيال، فتقدم نماذج من الرجال والنساء متباينة في سلوكها ورؤاها، حسب مدى خضوعها أو تمردها على الأنا الأعلى (السلطة الأبوية) مبرزة أثر العلاقات الأسرية في تكوين الشخصية الإنسانية، ومدى تأثر وتأثير أفراد الأسرة في الآخرين، وفي الأسر المتحدرة من الأسرة الأم،

نشأ «معيوف» في أسرة يكتنفها الحب لأب يدعى «جاسم» وأم تدعى «شمة» وسمته أمه «معيوف» ليعافه الموت، ونال مع أخته «نورة» دلال الأم وحنانها ورعاية الأب المجد الذي يعمل في بناء السفن، وكان أميا يشجع ولده على العلم دون أن يهمل إكسابه مهنته، لكن الابن فضل أن يكون مدرس رياضة، وتعلمت أخته حرفة الخياطة، وبعد موت الأب كفلت الأم الولدين، ونشآ نشأة سليمة، وبعد موت الأم قامت الأخت «نورة» بواجبها في الأسرة، وآثرت أن تضحى بمستقبلها في سبيل أخيها، فدبرت له الزواج من «سعاد» ولم تكن خبرته بالنساء كبيرة، كانت له تجربة أولى مع «قمرية» المرأة العراقية التي زوجت إلى عجوز ثرى لم ترض الحياة معه، فتفتحت أنو ثبها على غيره، بعد موت زوجها.

كلف والد «معيوف» ابنه أن يذهب إلى بيتها، ليقيس الأثاث الذي تريد تفصيله في منجرته، كان شابا مكبوتا وغرا من الناحية الجنسية، وكان صوت أبيه الآمر ينهاه عن النظر إلى وجه امرأة، ويقمعه دائما، لكن «قمرية» المرأة اللعوب عرفت كيف تفجر رجولته الحية، وفي عملية استدراجه يتبادلان الأدوار، هي تبدو كأنها في موقف الذكر الذي يقوم بفض بكارة امرأة. كانت تجربته الأولى لونا من الخضوع لجبروت تلك المرأة وهو خضوع لم يرافقه في علاقته مع زوجته «سعاد» منذ الليلة الأولى، فقد علمته تجربته الأولى كيف يكون الرجل سيد تلك العلاقة، لكنه تعلم أيضا من تجربته مع «نوشين» المرأة الإيرانية أن النساء يتفاوتن طبعا ومزاجا (منهن من يرغبن في عملية التواصل التوحش والألم، ومنهن من يستعذبن الرقة والحنان، بعضهن يشتهى داعر الكلام، وبعضهن يؤججه اللمس الخفي والهمس الشجي) وكانت زوجته «سعاد» من الصنف الثاني. تزوجت «نورة» ابن خالتها، لكنها لم تنجب، ونسب إليها أنها عاقر، فطلقها زوجها، مع أنه كان هو العاقر، ولم تهتز لمأساتها أو تخرج عن طورها، كما تصرفت زوجة أبيها الأولى «عائشة» بل تغلبت على مأساتها

تنطلق الكاتبة «العثمان» في أحداث القصة من نزعة واقعية موضوعية في تحليل شخصية المرأة، وقد ظلت أمينة لنزعتها الواقعية، فالرواية عندها بمعناها التقليدي تمثيل أمين لواقع خارجي يعبر عن حقائق إنسانية داخلية، إنها وارثة أمينة لكتاب الرواية الواقعية الذين يقدمون في أعمالهم رؤية اجتماعية وتحليلا للواقع، ووصفا للأشخاص والأخلاق والأوساط الاجتماعية، فرواية «العصعص» تعد مضادة للرومانطقية لاعتمادها على الوعى الكامل والصراحة الشاملة، وحرصها على البوح بما تراه جديرا بالبوح مهما كان قاتما باعتباره أكثر دلالة وأعمق إيحاء حتى لو كان جارها ومحرجا ومخالفا المألوف، إلا أن تلك الواقعية لديها يرافقها نفس رومانسي يعكس انطباعاتها الذاتية تجاه الواقع.

بوعيها ورجاحة عقلها، وصعدت إحباطها إلى الاهتمام بأسرة أخيها.

أما قاعدتها في الكتابة فتقوم على البساطة والدقة في التسجيل، والسرد والاعتماد على لغة الحياة، حتى لكأن الحوار لديها في بساطته وقدرته على الكشف والتمثيل منتزع من كلام الناس وهو صادق يمثل البيئة الكويتية أصدق تمثيل بما يحمل من مفردات وتعابير وأمثار شعبية وكنايات شائعة، وفي هذا الصدق والبساطة تكمن براعة «ليلي العثمان» وموهبتها في الحوار والقص والسرد ورسم الواقع بأمانة، وقد دفعها صدقها الفني إلى الحرص على تقديم رؤيتها الإنسانية دون مواربة منطلقة من أن الأدب يجب أن يؤدى رسالته في تحرير الإنسان من عقده ومكبوتاته، وبلون من الصراحة التي قد تخدش سمع الفئات الاجتماعية المحافظة التي تتوجه إليها بالنقد، فهي تعرى من خلال الرواية سلطة ذلك (الأنا الاجتماعي الأعلى) الذي تجذر في مجتمعها عبر التاريخ، ليحدث شروخا عديدة وأمراضا نفسية لا بدمن أن يتصدى لها الأدب الذي يجب أن يدعو إلى تحرير الإنسان كي يمارس إنسانيته في إطار علاقات اجتماعية سليمة وطبيعية.

إن أخطر ما استهدفه (الآنا الأعلى) قهر الجنس والجنسانية لأنهما أبرز مظهرين من مظاهر الحرية الإنسانية، لأنهما ينبعان من أهم الغرائز البشرية: الدفاع عن الذات وغريزة البقاء في مواجهة العالم.

من هنا.. تكمن أهمية رواية «العصعص» كدعوة من «ليلى العثمان» إلى العثمان» إلى الحرية الإنسانية والتطلع إلى علاقات إنسانية طبيعية في إطار الاسرة والمجتمع، وإعادة النظر في التعامل مع الجنس والجنسانية، ومن الغلط أن يُقهم من شجاعة الكتابة وصراحتها، إنها تدعو إلى التحلل الاجتماعي، فهي من تدعو إلى إقامة دعائم للجنس والجنسانية على أسس متوازنة صريحة، تبدو أكثر حرصا على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره وبقائه من الذين يدعون إلى الحفاظ الاجتماعي، وتثبيت صورة المجتمع المتخلف الذي يعاني ازدواجية الباطن والظاهر، ويقوده ذلك التستر والكبت إلى أقداح النتائج.

ليس بطل الرواية «سلوم» قاطع «العصاعيص» ظاهرة عابرة في المجتمع الشرقي، إنه نموذج شائع ومغلوط لتربية أطفالنا وسلوك آبنائنا وأمهاتنا، الأمر الذي يستدعي التصدي له بصراحة وبلا مواربة كصراحة المؤلفة في الرواية، ولو اعترض المعترضون الذين لا يرون عادة تحت مياه النهر المتجمد ثورة إلى تحطيم الجليد الذي يغطى صفحته.

أن رواية «المصمص» الكاتبة الكويتية «ليلى العثمان» تكمل وتغني محاولات سبقتها في الادب النسائي العربي الذي شرع على ما يبدو يتجاوز ما ابدعته اقبلام الادباء لرجال من حيث النطع إلى إقامة ادب متحرر وجريء، يكون الرجل والمراة فيه نذين وشريكين في بناء المستقبل الاجتماعي، وليسا طرفين متعارضين في لعبة الجنس والجنسانية على دروب التكامل الاجتماعي، واستمرار الحياة، وتحرير الإنسان.



# عيدالرحمن مننف في روايته،

# شيق التوسط مرة أكري

#### • عبدالإله الرحيل

عندما نريدأن نتكلم عن رواية (هنا.. الآن... أو شرق المتوسط مرة أخرى» (1)، قائه من البدهي أن تعود إلى أذهاننا روايت (شرق المتسوسط) (2) والتي عسالجت الموضوع ذاته موضوع السجن.. ولكن قد يحق لنا، أن نتذكر من باب المقارنة، أن أدبنا الشعبي قد حفل بهذا الموضوع.. ولكنه ويشكل عام ـ قد حفل بهذا الموضوع، ليجعلنا نتعاطف مع السجين... وريما، لو كان زمن عازف الربابة، مايزال موجودا، فإننا سنبكى على أنغام الربابة والموسيقي التصويرية، إن صح التعبير هنا، تلك التي تلهج بها حنجرة المغنى.

ربما كان من الأدق، أن نقارن (هنا.. الآن) برواية (القراشة) للكاتب (هنري شاريير) 3).. وقد تبدو هذه القارنة متعسفة، إذ أن (عادل الذالدي)، الشخصية الرئيسية في (هنا.. الآن) هو واحد من أبناء شرق المتوسط، والذين زج بهم في السجن لأسباب سياسية. في حين أن (بابيون)، الشخصية الرئيسة في (الفراشة)، هو واحد من أبناء غرب المتوسط والذين، من ناحية ثانية، قد زج به في السجن بنهمة جريمة قتل لم يقم بها.. قد تبدو هذه المقارنة بين هذين العملين متعسفة، لكن الشيء المشترك بينهما، أنهما من حيث الظاهر ـ يتعاملان مع الحدث ببساطة التعبير وحيويته، ومن ثم بصدة الصور، التي لا تفارق المتلقى وفي نيته أن ينام، حتى وإن كان متعبا جسديا.. فمثلما تلاحقه صور (بابيون)، وهو يلاحق صرصارا لياكله بعد أن هدّه الجوع في زنزانته الانفرادية. كذلك.. فإن صورة (عادل الخالدي)، تلاحقه.. وهو يحاول أن يقتل العقارب التي تكاثرت في زنزانته المعدنية في وسط الصحراء.. وهجير الظهيرة!.

كان بساطة التعبير وحيويته تمسك بالمتلقي ليستغرق في القراءة والبحث عن مصير (عادل الضائدي) في نهاية المطاف... لكن حدة الصورة، التي عبدالرحمن منيف في اختيارها، في المكان المناسب، تأتي على يديه كحد سكين حادة، مرهفة، وفي ذات الوقت مخادعة... إذ أنها تجرحك، ولا تملك

إلا أن تنظر إلى السكين.. وتقــول، وجــرح دمك يتــخــثــر: لا بأس.. ساتابع.. وسأكون أكثر حذرا..!.

ومثلما قدم ساريير شخصيته الرئيسة (بابيون) التكون مع أفراد الرئيسة (بابيون) التكور عبدالرحمن منيف، عندما قدم (عادل الخالدي) منيف، عندما قدم (عادل الخالدي) ليكون مع أفراد آخرين، وإذا كان الفارة الزمني بين العملين، (أو بين تصوير العملين)، هو في حدود نصف قرن، (إذ أن «الفراش» تصور مصير مصير أنسان في ثلاثينات هذا القسرن أو أواسطه)، في حين أن (هنا... الأن...) القرن...

إن ما تجاوزه المجتمع الفربي في تعامله للسنجين منذ ذلك الدين في إهدار كرامته وعدم الاعتراف بإنسانيته، فإن سجين عبدالرحمن منیف اضحی یعانی، ماکان یعانیه سجين الثلاثينات في المجتمع الغربي.. يل بوسائل وأدوات أكثر بشاعة مما ساد في ذلك الزمن الذي أضمحي صفحة سوداء في تاريخ البسر. لايجهد عبدالرحمن منيف لنبث التفاصيل، بل يركز على (انتفاء) التفاصيل، تلك الميزة، التي اعتبرها ـ تور غينييف، قبل قرن تقريبا، أصعب ما في فن الأديب، وربما من المؤكد أن المؤلف اختسار هذه الطريق عن وعي وسابق تصميم، بخاصة، إذا ما أخذناً بعين الاعتبار ما قاله في مقابلة محفية ، حول التفاصيل في خماسيته (مدن الملح): «إن التفاصيل التي وردت في «مدن الملح» هدفها مرزدوج: الأول: هو أن كشيراً من

التفاصيل بدأت تغيب عن ذاكرة الأجيال الجديدة، وكان هناك ضرورة لكتابة التاريخ غير الرسمي .. تاريخ المحهول، الأشيباء التي يجب أن تسجل، ولذلك كنت حريصا على أن أسجلها.

ثانيا: أعشقد أن الرواية هي فن التفاصيل، وإذا لم تكن تفاصيل مقنعة ومتكاملة، لا توجد هناك رواية .. » (4). منذ البداية، من الجملة الأولى في رواية (هذا.. الآن.. أو شرق المتوسط مرة أخرى)، يبدو الكلام واقعيا، وكأننا أمام حكاية شعبية .. ولكنها البداية التي تضعك على حبل مشدود. يقول المؤلف بلسان شخصيته الرئيسة: دحين بدأ صوتى وشيكا.. أطلقوا سراحي 4 (7) .. وفي آخر جملة من الرواية يقول: «وأتذكر أنني حلمت أحلاما كثيرة تلك الليلة، وكان بعضها لا يخلو من فرح حارين».. (ص 563). على استداد الحدث الروائي، يبدو عبدالرحمن منيف.. فنانا في انتقاء التفاصيل، واختيار الصور الحادة والمقلقة ... إأنه ينقلك بين الموت، والاغتراب النفسى، والتعلق بامل في التحرر من قضيان السجن؟ وهناً تكمن جرأته الإبداعية، حيث يكتب الصعب بطريقة عادية، دون زخرفة ودون تزيينات...

الحسادثة في الرواية، كمما هو معروف، هي اعتراف... سواء أعاش الكاتب تلك الحادثة، أو لم يعشها .. ذلك أن المهم، وريما من المهم جدا، هو إن نتساءل: هل استطاع المؤلف أن يصور تلك الصادثة بصدق واقعى وصدق فني، حتى نحس بالصادثة وكانها

عجينة بين يدى الكاتب فاستطاع أن يقدم لنا تمثالا لا ينقصه إلا أن يتكلم؟... بعبارة أخرى، هل استطاع الكاتب أن يعيد صياغة الحياة؟... ولأن الحددث الروائي في (هذا.. الآن..) يمترج فيه الواقعي بالفني بإعادة صياغة الحياة لشريحة معينة من الناس.. فإنه من الطبيعي - بعد ذلك ـ أن تكون إجابتنا، لصالح الروائي الذي نجح في تجسيد هذا الثالوث (الواقعي والفنى وصياغة الحياة) نجاحا يرقى إلى فضح مايخاتل بعض الروائيين في تصويره، أو حتى الانتقاص من الم أهميته، بحجة أن عبدالرحمن منيف. كما قال لى غالب هلسا، رحمه الله، في مقابلة صحفية: «لم يعش تجربة السجن (.....) سمع من أصدقائه، ولكنه لم يعش هذه التجربة ...) (5).

لقد تمكن منيف أن يقدم التعقيد الشديد لحياة أبطاله (عادل الخالدي وطالع العسريفي والحساج مسصطفي وأحمد وزكى .. وغيرهم ...) .. وهي حبياة، تعلن، أو نكاد نحس في كل لحظة، أنها ليست حياة، بقدر ما هي موت... يرفض الموت، منتطلعها إلى الحياة .. على الرغم من سنين السجن وقسسوته ... وتلك الرحالات ما بين سجن وآخر . أقول، لقد تمكن المؤلف أن يقدم هذا التحقيد، الذي يرقى إلى عالم الكوابيس، بأسلوب يبتعد عن التعقيد... بل إنه لينفخ الأمل في أبطاله في كل صفحة من صفحات روايته.. تماما كذلك الجبل الجليدي الذي صوره همنغواي .. حيث القسم الأكبر منه مخفي، والقسم الصغير منه يسبح بهدوء وثقة فوق سطح الماء. تدريجيا، يغرينا الكاتب.. فكأننا نحن أمام بحر، وما علينا إلا أن نتقدم على الشاطئ الرملي لنضع قدما وأخرى في مياه النهر... إذ طالما أن البحر لايرنا الأعماق، وإنما يرينا الحصى التي تلتمع براقة تحت الماء.. خطوة، ثم أخرى، ثم ثالثة، فنجد أنفسنا وقد غمرتنا المياه، وصلت حتى حدود فتحتى المنخرين.. ويبدأ لهاثنا من أجل العسودة إلى الشساطئ.. ولأن ذلك أضحى مستحيلاً .. فإننا نتذكر (طالع العريفي وعادل الخالدي) .. وهما في مستشفى (كارلوف) في «(براغ)، يتعالجان من عذابات السجنّ وما سببته لهما السنون التي قضياها هناك .. حيث حولتهما إلى إنسانين معطوبين جسديا!.

تدريجيا، ونحن نتابع مصير هاتين الشخصيتين، وتلك الشخصيات الأخسري التي ظلت في السجون، (السجن المركزي، أو في سجن القلعة، أو في سبجن العبيد وسبجن العفير).. يبدأ التدفق الحكائي، وعلى الرغم من سيولته وبساطته .. ورحابته، إلا أنه يجعل المتلقى يحس أن هذه السيولة والبساطة، وتلك الرحابة، ما هي إلا أنشوطة حبل يلتف حول أعناقنا.. فتتلجلج الكلمات من القلب، وعندما تصل إلى حدود الشفتين، لتغدو كمادة هلامية شوهاء ... فإننا نتمتم بألم: «اللعنة»!. ذلك أن مصصير (طالع العريفي)، الذي التقى بعادل الخالدي في مشفى كارلوف، وبعد إلحاح هذا الأخير، على أن يكتب مذكراته في السبجن.. كمان الموت!... ممات طالع العريفي في يوم الأربعاء.. ويبدو كما

يقول عادل الخالدي أن أي كالم بعد

أن يدفن هذا، في براغ، في موران، لا يعنى شيئا، ولا يغير أي شيء. أما تلك الحاجات الصغيرة البائسة التي تركسها: الكتب والمسور وبعض الملابس، فيإن عنت له، يوما، ضرورة أو متعة أو ذكري، فبعد أن ذهب هو، بعد أن غاب، لم تعد تعنى لأحد شيئا، سواء بقيت هذا أو عبادت إلى أرض الوطن!» (ص 52)..

لم يكن في نية طالع العريفي أن يكتب مذكراته، ولكن . كما قلنا سأبقا . فأنه بنتيجة إلماح عادل الخالدي أنزوى في غرفته في المشفى ليكتب تلك المذكرات، على الرغم من عدم قناعته بجدوى الكلمة ... ألم يقل لعادل الخالدي، قبل أن يبدأ بالكتابة: «وهل تعتقد أن الكلمة يمكن أن تواجبه الرصاصة؟... وهل تستطيع الأوراق الهشة أن تحرر سجينا واحدا أو تفتح كوة في أصغر سجن من هذه السجون العربية ؟، (ص 14 ـ 15).

سيرة طالع العريفي وعادل الخالدي وسامي أيوب وعماد شهاب.، وغيرهم، وغيرهم، مما تزخر به هنا.. الأن...) سيرة ليست استثناء، إنها من المنظور الواقعي .. سيرة عادية ، على الرغم من أنها مفعمة بالتوتر العاطفي والذهني، فإننا نحس في كل سطر من سطور الرواية .. أنها تتصاعد بغليان الحياة ونبضها... لاتهمنا الأمكنة (موران-روضة الشتى ـ سجن القليعة . الخ) ولكنها أسماء لأمكنة، إن لم تكن موجودة على خريطة شرق المتوسط العربى ... إلا أنها موجودة على هذه

الخريطة بأسماء أخرى...

ربما كان طالع العريفي على حق عندما أبدى وجهة نظرة في جدوى الكلمة، لكن عادل الخالدي ومن ورائه الكاتب لم يصل إلى درجة اليأس، ذلك أن لديه القناعة في جدوي الكلمة ... ولهذا فإنه يرد على طالع العريفي، وريما يريد أن يخبرنا قبل طالم العريفي، بقناعته «سألتني قبل قليل ما إذا كانت الكلمة تستطيع مواجهة الطلقة، أو قادرة على تحرير سجين. وأنا أقول لك، ومشاكد مما أقول، إن الكلمة المسادقة قد لا تظهر نتائجها بسرعة، ولكن حين تنفذ إلى عقول الناس وقلوبهم وتستقر هناك، فسلابدأن تتحول إلى قوة، وتكون قادرة على فعل الكثير». (ص 16).

عادل الضالدي وطالع العريفي.. إنسانان خضعا لذات الظروف، ولكن طالع العريفي مات .. جسدا، وربما قبل ذلك، لم يعد باستطاعة روحه أن تقاوم في سبيل الحياة، بينما عادل الخيالدي، على العكس من طالع العريفي... إذ أنه هو الأخر، أضحى معطوب الجسد، لكن روحه بقيت تعزف بطريقتها الضاصة نشيد الحياة، ونشيد الستقبل .. ولأن (الإرادة) والرغبة في الحياة... و (الأمل).. كانت تتماسك في جسده مسادام هذاك الأمل .. وطالبًا أن الأمل يرفرف فوق روحه ومعها.. فإنه مع من يقول: يموت الناس عندما يفقدون الأمل، ولأننى إنسان لم يفقد الأمل .. فإننى لن أموت رخيصا!.

كتب (سانت أكزوبري) إلى الجنرال (إكس) في سنة 1948 ميايلي:... «أنا

حزين من أجل جيلي المحروم من كل جوهر إنساني، نحن أكثر جفافا من الآجر... كل غنائية تبدو مضحكة والناس يرفضون أن يستيقظوا على أي حياة روحية .. أكره عصري بكل قواي، يموت الإنسان فيه ظمأ.. أواه.. أيها الجنرال، ثمة قضية واحدة، القضية الوحيدة في العالم: أن نعيد إلى الناس القيم الروحية، فلنعمل كي يهطل عليهم ما يشابه أغنية غريغو ريانية. ما عاد بالإمكان العيش في البرادات وفي السيساسة وفي الحسابات والكلمات المتقاطعة... أترون: تجرى الحياة دون شعر، دون رهر، ودون حب ...»(6).

في هذا المقطع من رسالة «سانت اكزوبري» .. يمكن أن نلخص، (ونرجو أن لا يأتي ذلك بشكل متحسف)، رسالة عادل الذالدي إلى عاله بعد تجربة عشر سنوات من السجن أو أكثر. هي قضية واحدة، أن نعيد إلى الناس القيم الروحية، أن نعيد إلى الناس ذاك الشحصر الذي تترنع به نفوسهم، حتى وأن لم ( ) ... أن نعيد إلى الناس وردة أو باقسة من ورد خطفت من أيديهم قبل أن يستنشقوا عبيرها .. وقوق هذا وذاك .. والأصح مع هذا وذاك، أن ننزرع الحب بين الناس.. لا أن نصولهم إلى جالاد وضحية .. تلك هي رسالة عادل الخالدي، أو تلك هيّ رسالة (هنا.، الآن ...) أو شرق التوسط مرة أخرى).

ببطء استدرجنا عبدالرحمن منيف إلى عـــالم (هنا.. الآن...).. ولكنه الاستدراج الذى يجعلنا نمشى حفاة

الاقدام، عراة الاجساد، على أرض مليثة بشظايا الزجاج، وفي فضاء لا ضرورة فيه نضاء لا لزجاج، وفي فضاء لا عراة في مواجهة أنفسنا وفي مواجهة أنفسنا وفي مواجهة أنفسنا وفي مامامنا عبدالرحمن منيف وهو يرفع لوحة عنوانها هنا.. الآن.. على المستطاعتنا أن نقدا عنوان باستطاعتنا أن نقدا عنوان وذكته، بطريقة غير مباشرة، وذكته، بطريقة غير مباشرة، ولكنه، بطريقة غير مباشرة، والواقعية) في ذات الوقت، قبله: البوس لن ينتهي أبدا من هذا العالم!..

.. وربما لحسن الحظ، أننا لم نشهد موت عادل الخالدي في نهاية العمل الروائي.. لأن موته، وأنّ كان لابدمنه في نهاية المطاف، كان يعنى إغراقا في السوداوية وجفاف اللون الأسود.. لقد مات طالع العريفي، الذي يمكن اعتباره الجزء المكمل لعابل الخالدي.. أى، لقد ظل عادل الخالدي حيا، وإن كانت تلك الحياة معطوبة في قسمها الجسدي ... إلا أنها في الجزَّء الآخر، والمتبقى، استطاعت أن تكمل رحلتها في باريس، بعد المعالجة في أحد مشافيها. وأكملت حياتها لتروي لنا أشياء مريرة عن حياة طالع العريفي وغيره.. وها هو ذا عادل الخالدي قبل أن تنتهى الرواية نراه يعمل في إحدى المجلات العربية هناك.. لكن السؤال، الذي يستاهل البحث بأناة، هو: من هو عادل الخالدى؟.. إذ تذكرنا (شرق المتوسط) التي صدرت في أواسط السبعينيات.. فإننا نلحظ أن (أنيسة) مى شـقـيـقـة رجب إسـماعـيل..

الشخصية الرئيسة في (شرق المتوسط).. وعندما تتزوج، فإنها تأتي بطفل يطلق عليه اسم (عادل)... فهو عادل الصغير.. قد شب وترعرع، ومن ثم سلك طريق خاله رجب إسماعيل من الناحية الفكرية، وبالتالي كان عليه أن يدفع ثمنا غاليا لقناعاته، مثلما دفعها رجب إسماعيل من قبل، حتى وإن جاء اسمه (عادل الخالدي)؟!.

وان لاشيء يأتي من الفريا.
البحث يفسري بالتسابعة، ولأن
عبدالرحمن منيف... يرافقه إحساس،
كما الهواجس، بأن لوحته لم تتم في
رمدن اللح) التي كان مقررا لها أن
تكرن ثلاثية.. فأضحت في خمسة
تكرن ثلاثية.. فأضحت في خمسة
ولأن النبض في (هنا.. الأن...)..
لاؤلى.. كان حيا.. فقد أراد المؤلف،
وبمشاعر نبيلة تنادي بالإنسان... أن
يرسم لنا اللوحة الشانية لشرق
يرسم لنا اللوحة الشانية لشرق
المتوسط مرة أخرى، ليؤكد لنا أن
عبر الأجيال.

.. لأن النبض في (شرق المتوسط) الأولى، كان حيا، فقد آراد عبدالرحمن منيف، وبمشاعس نبديلة قتدائي بالإنسان، أن يرسم لنا لوحة (ثانية) الشرق المتوسط)، وربما مرة غاشرة، فإن لله يس مهما.. مادام هاجس المؤلف نلك ليس مهما.. مادام هاجس المؤلف شقيقة (رجب إسماعيل) جاءت ب خاله، فكرا ونضالا، فلقد كان عليه، أن يدفع الثمن، مثلما دفعه من قبل رجب إسماعيل!.

.. إننا وعلى الرغم من أننا لم نعرف شيئا عن عادل الخالدي، إلا انتماءه لعائلة فقيرة. فإن الكاتب لم يعرج بنا إلى أم عادل الخالدي أو أبيه .. أو أخته .. أو حبيبته، كما رأينا في شرق المتوسط، حيث كانت الأضواء مسلطة على حياة رجب إسماعيل، قبل أن يدخل السحن.. على الرغم من هذا الشعشيم الذي أراده الكاتب، إلا أن ما يريد قوله، أن (عادل الخالدي) هو أحد النماذج التي تجد نفسها، (وقبل أن نقرأ محاورات (لوقيانوس) في حرية الإنسان)، رهينة السحن.. وكدلك طالع العريفي.. وغيرهما.. يستبد الضوف بطالع العريفي ويعاني من التعذيب على تلك الطاولة التي يشرف عليها الجلاد «الشهيري». فبعد أن رفعت العصابة عن عينيه واعتلى الطاولة.. لنتبرك له فيستحية من السطور، ليصف لنا دقائق تعذيبه:) وجهى إلى أسفل عند الحافة، ويداى متدليتان لكي تربطا بقوة .. » رفعوني إلى الطاولة (إلى قائمتى الطاولة، والساقان منفرجتان ليسهل تقييدهما عند الكاحلين وبشكل عسمودي إلى القوائم الخلفية. أما الظهر الذي تقوس قليلا، نظرا لخسونة سطح الطاولة، وللفراغات بين دف وآخر، ولتباين المستويات أيضا، فقد تولى تقويمه واحدد منهم، حين «هبط» وبشكل مفاجيء فوق ظهري ا (ص 229).

ثم جاء صوت الشهدري مصقولا: ..و: «خيم صمت رصاصي ثقيل: (اسمع يا بن العريفي، أنا لن أسالك، ولن أتكلم، وأنت حين تريد أن تتكلم، أن تعبدرف وتقول كل اللي

تعرفه، تحرك السبابة» (ص 230). و: «انفتحت على أبواب الجحيم! في لحظات معينة، والشرر يتطاير من عيني، ونوافيس الدماء تتقافر كالجنّادب من القدمين، من الساقين، كادت السببابة تتحرك. ولكن وأنا أتذكر الله الذي حدثتني عنه أمي حين كنت صفيراً، جعل السبابة يأبسة كأنها جذر قديم لا تستجيب» « وكانت ضرباتهم سريعة وغير منتظمة، أصبحت أردد، لا أعرف كيف أو.. تتحرك (لماذا، وقد انتظمت الضربات، عبارة بذاتها، أخ يمّه، أخ يمّه» (ص .(231

.. فقد طالع العسريفي الوعي، تناويت عليه حالات الغييوية ... رشت عليه المياه.. لكنه ظل صامتا..

إنه منثل عادل الضالدي .. ظل في السجن، وحين ظنوا أن موته أصبح وشيكا أطلقوا سراحه. وإذ صار يتنقل بين السحون، فإنه تعرف على السبجناء العاديين من المجرمين، وعرف كيف يتم إدخال المخدرات.. ولكنه ظل بعيدا عن أجوائهم، تماما كما كان زملاؤه من السجناء السياسيين، حتى أنه لم يفكر في الهرب.

لم يظهر عبدالرحمن منيف بطله، أو أبطاله في وسط الناس وتجمعاتهم ليدلنا على فذلكة هؤلاء في الكلام والتنظير .. بل أظهره مباشرة في جملة حاسمة، لا يمكن أن تغيب عن الذهن: «حين بدا موتى وشيكا.. أطلقوا سراحي ٤ .. بعبارة أخرى، لقد أظهر الكاتب بطله، أو أبطاله .. وهم في لحظة حرجة، لا يحملون سلاحا، وليس في استطاعتهم أن يقاوموا حتى بأيديهم... إنهم في حالة العراء أمام الأذرين، وليس أمام الذات.. ذلك، أن فاقد الشيء لا يعطيه ... وهذه الصالة هي الأكثر تعقيدا والأكثر صعوبة.. فحالة العراء التي وجدت شخصيات الرواية نفسها في دائرتها، لم تخترها، وإنما فرضت عليها.. وهم لهذا، فإأنهم حافظوا على صلابتهم، على الرغم مما خضعواله من صنوف التعذيب.. ولأنهم كذلك، فإنهم لم يكونوا عراة أمام ذواتهم.

إن عادل الخالدي الذي عاش

السنوات في السجن، كَأَنْ عَلَيه.. مثل طالع العريفي .. وغيره .. أن يرافق الموت في ظروف فائقة القسوة.. فكم هو منهك التعذيب الجسدي، وكم هو منهك أن ترى زميلا يقتل برصاصات الجلاد، فيتلوى ليموت صامتا دون أن يتكلم!.. ممتع، وفي ذات الوقت مقلق، وربما حتى درجة الغثيان.. أن يلتقى عادل الخالدي وطالع العريفي في مشفى كارلوف في براغ .. وعلى الرغم من أن هذا اللقَـــاء يعطينا، بتحريض من عادل الضالدي، تلك المذكرات التي كتبها طالع العريفي في أثناء سجنه. إلا أنه كان مأساويا، فلقد مات طالع العريفي .. وكان على عادل الخالدي .. أن يغادر براغ إلى مشفى آخــر في باريس، لا لشيء، إلا لأن رفاقه في التنظيم.. سمعوا منه نغمة جديدة وهي مناداته بالديمقراطية، فكان أن تم فصله من تنظيم هم، وهو على فراش المرض، وبعيدا عن

كتب (دوستويفسكي) ذات يوم، يقول وليس مطلوبا من الفنان (صدق

فوتوغرافي، أو دقة مجرد.. مىيكانىكىة) ، بل شىء آخىر، أكبىر وأوسع وأعيمق، فسالدقية والصيدق ضروريان (مادة يخلق العمل الأدبى منهما فيما بعد.. ليس في زمانناً اطمئنان ملحمي لا مبال ولا يمكن أن يكون، ولن حتى لو وجد، لكان فقط عند أناس مسعرومين من كل تطور أو مزودين بطبيعة ضفدعية صرفة، أناس تستحيل بالنسبة لهم كل مشاركة ، أو أخبيرا ، أناس فقدوا عقولهم نهائيا. وبما أنه لا يجوز افتراض هذه الاحتمالات الثلاث المحزنة في الفنان، إذن للمتفرج الحق في أن يطلُّب منه أن يرى الطبيعة، لا كما تراها العدسة الفوتوغرافية، وإنما کانسان».

#### الهوامش:

1. هنا.. الآن.. أو شرق التسوسط مرة أخرى. عبدالرحمن منيف، مؤسسة عيبال قبرص 1991 .

2\_شرق المتوسط، دار الطليعة -بيروت طبعة 1975.

3- الفراشة منرى شاريير، ترجمة: تيسير عزاوي - دار المثلث -بيروت 1982.

4 ـ جـ ريدة (البعث) العدد (7879) بتاريخ 9/2/1989 من مقابلة صحفية. 5. جـــريدة (تشـــرين) تاريخ .1979/9/2

6 ـ أثبتها (ايزيم كارانفيلوف) في كتابه «أبطاع وطباع..) ترجمة ميخائيل عيد وزارة الثقافة - دمشق -1982 (ص 113).



# ألعالم...

# يف يرون العرب.

### حالة خوان غويتسولو **ه محمود قاسم / مصر**

أليس من حق مثل هؤلاء الكتاب أن نتعرف عليهم ونقرأ لهم.

إنهم في المقسمام الأول أدياء متميزون، ينظرون إلى العرب باحترام ووقار، ويكتبون عنهم، ويعيشون فترات طويلة في مدنهم، بل إن بعضهم حين تواتيه المنية يطلب في وصيته أن يدفن في أراضيهم.

وهم في المقام الأول مبدعون، وهم لا يعملون بالاستشراق، أي أنهم ليسسوا مسوظفين لدى حكوماتهم من أجل التعرف على العرب، وأديانهم، وحضاراتهم، والكتابة عنهم، بل إنهم بحكم ثقافاتهم العامة، ارتبطوا بالشرق، ووقفوا عند حضاراته.

من أشهر هذه الأسماء الكاتب المسرحي المعروف جان جينيه، الذي دفن في الغرب عقب وفاته عام 1986

بناء على وصيته، وأيضا الروائي الإسباني المعروف خوان غويتسولو. وتجيء أهميه الكتبابة عن غويتسولو في أنه روائي متمين، بالإضافة إلى ولهه الشديد بالثقافة العربية، حيث درس حضارات الشرق والإسلام، وأعد حولها مجموعة من الدراسات ترجم بعضها إلى اللغة العربية وبدأ منبهرا بالحضارة الأندلسية لدرجة أنه تم انتخابه ابن شرف لدينة «المرية» الأندلسية في عام 1985. وتجيء أهمية التعرف عليه في أن بعض النقاد يعتبرونه أهم الأدباء الذبن يكتبون باللغة الإسبانية منذ سرفانتس مؤلف «دون كيشوت». بل اعتبره البعض الأخبر بمثبابة «شكسبير» الأدب الإسباني.

وغويت سولو المولود في مدينة

برشلونة الإسبانية في الضامس من يناير عام (1931)، من أسرة عربية مسلمة أجبرتها محاك التفتيش على اعتناق السيحية، كما قال في كتابه الشهير «حفل صيد». وهو يعد أحد المثقفين الإسبان الذبن ناهضوا الجنرال فرانكو، بعدان تفتحت عيناه على وقائع الصرب الأهلية في إسبانيا، فهرب إلى فرنسا حيث يعيش فيها حتى الآن، وقد أقام لبعض الوقت في المغرب، والولايات المتحدة، درس القانون قبل مغادرته إسبانيا ونشر كتابه الأول في عام 1954، دعندما ظهر كتابي الأول في إسبانيا، واجهت صعوبات مع الرقيب، وأدركت أن على البقاء في برشلونة تحت أمر الرقيب. فتوقفت تماما عن الكتابة، وكان كل ما على أن أبذله من مجهود هو أن أهرش يدى أثناء المساء، وأن استمع إلى الإذاعات، وأقرأ الجلات دون أن أتكلم».

وقد دفع هذا بالكاتب أن يرحل عن إسبانيا عام 1957م، حيث نشر كتابه التالي في المنفى، وكان سببا في أن يصدر عليه الرقيب الإسباني الحكم بالسجن غيابيا، فاختار الكاّتب لذة عذاب المنفى حتى انتهى حكم فرانكو، وتمكن من العودة إلى إسبانيا، ورغم ذلك لم يترك مقر إقامته في باريس، ويقول الكاتب إنه مرتبط بعدة أماكن في العالم، يجد فيها جميعا نفسه، وهذه الأماكن موجودة في أربع مدن وهي: باريس وبرشلونة ومراكش و القاهرة.

ويقول الكاتب أنه عندما عبر المدود الإسبانية إلى عالم آخر، لم

يكن يبحث عن المعرفة في حضارات أخرى وثقافات تختلف، وأيضاعن مجتمعات تسود فيها المساواة، ويحس فيها الكاتب أنه قادر على الإبداع بحرية أكبر. وفي فرنسا وجد ضالته فنشرت كتبه مترجمة إلى اللغة الفرنسية، باعتباره أنه لم يكتب إلا بلغة بلاده، ومن كتبه؛ «العاب يدوية»، وحصراع في الفردوس»، و «أعياده»، و «يومسيسات جسزيرة»، وهي كلهسا منشورة قبل عام 1961. ثم «من أجل الحبياة هناء، ودرقصات الصيفء، و«القرصية» و«دون خبولينا» وهي منشورة قبل عام 1971، أما أعماله التي نشرها بعد ذلك فيهناك «خوان بلا أرض»، و«مقبرة»، و«حفل صبيد»، من كتاباته الأخيرة «شجرة الأداب» و«مممر المعركة» و«الملكة المزقة».

وقد حصل خوان غويتسولو على العديد من الجوائز الأدبية عن رواياته، ولعل أشهرها جائزة فيينا التي تمنح في فرنسا للأداب المترجمة بالإضافة إلى الأدب المكتوب بالفرنسية، وهي جائزة تحصل عليها الرواية التي تناصر قهايا المرأة أو تقف إلى جوارها في مواقفها من أجل تطوير المجتمع، وهذه الجائزة التي منحت في العقد الثاني من هذا القرن قدرشح للحصول عليها الأديب المصرى سليمان فياض عن روايته «أصوات» الترجمة إلى الفرنسية». كما فاز غويتسولو عام 1985 بجائزة الأدب الأوروبي.

وقد استفاد خوان غويتسولو من تجربة المنفى استفادة كبيرة، حيث وجد نفسه أمام ماضيه الذي عليه أن يبحث عنه، ويدافع عن هويشه، وقد

ساقته هذه الاكتشافات إلى الدفاع عن القضايا العربية الإسلامية، خاصة الشقافي منها، فبعدأن وقف ضد الحكومة الفرنسية إبان حرب التحرير الجزائرية، وجد أن عليه أن يخفى - مع زوجته الفرنسية - بعض المناصلين الجزائريين في منزلهما.

وإذا كان العديد من الكتاب المنفيين قد حاولوا مغازلة البلاد التي اتجهوا إليها فراحوا يكتبون بلغتها، فإن غويت سولو لم يكتب سوى بلغت الإسبانية، مؤمنا أنه لا يمكن للكاتب أن بختار لغته، بل إن اللغة هي التي تختاره: «المعركة التي في داخلي هي مع لغتى التي تعلمت كتابتها، وأكتب بها منذ طفولتي، وبمفرداتها أحب الأشبياء أو أكرهها. اللغة تسبب لي المتعمة، وأحس أنها تغت صبني، وتعيدني إليها كأننى قفار في يدهاء.

وبالنظر إلى ما كتبه غويتسولو بمكن أن ينقسم إلى مرحلتين بارزتين، الأولى كتابات تنتمى إلى الواقعية، وهي ممرحلة ما قبل المنفى والتي كان يعكف فيها على صف الواقع الإسباني البائس في تلك السنوات وما يعانية من مشاكل ومتاعب، وكيف كان يعيش في ظروف قاسية إبان حكم فرانكو، أما المرحلة الثانية من أدب غويتسولو فقد ابتعد فيها الكاتب عن الواقعية، لكنه لم ينزع جذوره تماما منها، بل ظل يرتوي من هذه الواقعية بالشكل الذي تراءي له.

ويمكن التعرف على غويتسولو من خلال كتابه «خوان بلا أرض»الذي يعد من أبرز أعماله على الإطلاق، حيث تنتسمي هذه الرواية إلى الحسالات

الجوانية والتي اختارها الكاتب للتعبير عن ذاته في أدب بالغ الخصوصية، فإذا كان الكاتب قد تناول جزءا من حسيساته في روايتسه مصسراع مع الفردوس» من خلال مشاهد طفولة لحرب ضارية تتكلم فيها الرصاصات بين أبناء نفس الوطن الواحد فيما يسمى بالحرب الأهلية، فإن الكاتب هنا يستكمل سيرته من خلال مرحلة أخرى، فقد حكم هذا الخوان الذي بلا أرض بالمنفى داخل الخلود، كسأنه أتوبيس عليه أن يعود إلى داره بعد سنوات الغربة. إنه هناك بلا أرض. وإنه المنفى يصنع منك كائنا مختلفا، ليس قيه شيئاً مجددا يعرفه الناس عنك، فليست قوانينهم هي قوانينك، وليست تعبيراتهم مفهومة لديك. ولا أحد يمكنه الاقتراب منك».

ويقول الكاتب إنه ارتدى قناعا مختلف حين ذهب إلى المغرب كي يحس أنه غير بعسيد عن وطنه «الأحلام الأشد وجعا، وارتجافات الجسم الأبوي، والظلم والشيخوخة والقذارة يمكن أن تصيبك فتحس كانك في دوامسة. تنساب منك إف\_\_\_رازاتك دون إرادة، وعليك أن ترضى بوحدتك في كبرياء .. «وقد رأى الكاتب الآخرين يأتون إلى الأماكن التي يعيش فيها كسائحين سعداء يتبأدلون الضحكات، أما هو فكان يحس بأن كل هذه المدن الواسعة الجميلة ليست سوى إطار ضيق من الصعب الضروج منه، ليست صدفة أن الكتاب الذين أعجبت بهم ماتوا في المنفى، أو ظلوا منفيين في بالادهم. سيظل الأدب

أدبا في أي بلد طالما بقي هناك ثلاثة أشخاص يبدعون».

ولم تكن رحلة خوان غويتسولو فقط إلى الأماكن، بل أيضا إلى ثقافات متعددة، وهكذا يأتي المنفى بالفضائل مثلما يجلب الآلم والحنين «الصحراء تدعوك إليها، واسعة وممتدة بلا حدود، كأنها رغباتك التي تغوص في جغرافيتها الكثيفة، وتتحسس صدرها برأسك النحاسية». ولعل أهم الثقافات برأسك النحاسية». ولعل أهم الثقافات التي تأثر بهاغويتسولو هي الثقافة الإسلامية: «جنبتنا أمومة لإسلامنا

وحول هذه التجربة تحدث إلى حسن الشامى في جريدة «الحياة» أول أغسطس 1989 : «أعتقد أن رحلاتي داخل العالم العربي والثقافة الإسلامية، تنم عن حاجة تكاملية، وهي شبيهة بحاجة غالبية الكتاب والمثقفين العرب الذين جاءوا واستقروا في الغرب...» ويكمل قائلا: «أعتقد بوجود فارق أساسي بين الكاتب الإسسيساني والكاتب الفرنسي فيما يتعلق بالإسلام، لدى الإسبباني شعور مزدوج تجاه الإسلام، الّذي يمثل له في آن، إطارا حميما وناثيا، لقد بذلت جهدى، ووضعت نفسى طوعا، في وضعية التناقض الخصب التي يعيشها بداهة الكتاب المستقبليون من العرب والأتراك والباكستانيون الذين ولدوا وترعرعوا في فرنسا أو انجلترا أو المانيا».

. وحول هذه التجربة قدم الكاتب روايته «مقبرة» ـ كتب حروفها العربية باللاتبنية دون ترجمة ـ عام 1981 حول

رجل شرقى وامرأة غربية مشكلتهما عدم التواؤم مع المجتمع. ويقول الكاتب إن الوجه الحقيقي للعرب لم يعرف العالم بعد، فهم يقرؤون بالعربي صورة النخيل المزروع في الصحراء. و«الكسكسي» المنتشر في المطاعم وعند أطراف الأزقة. ولكنَّ الديكور الحقيقي يختلف، فالقمر العسربي الذي يضيء... الأمساكن الواسعة هو اكتر ما يميز هذا العالم الرحب. وقد احتك بطل الرواية بالسائدين وعبرف رغبياتهم وأفكارهم، لكنهم لم يعسر فسوه، إنه بيحث دوما عن مجتمع يفهمه جيدا. وينتهى به الأمر وحبيبته إلى الرحيل نصو الريف كي يقلل من إحساسه بالتوهان ويقول سفير يوحنا رودي في مجلة «لونوفيل اوبسرفاتور» - 8 مايو 1982 . وإنه رجل من طراز أوليس، يقوم بعمل غريب فوق نص أصبحت الكلمة فيه حلقة مكتملة، تحوط بها نقاط عديدة في رياح تهب بلا نهاية». وقد حمل الكاتب على المستشرقين

الاست عدماريين في كدتابه وفي الاستشراق الإسباني، وهو واحد من كتب عديدة ترجمها كاظم جهاد إلى وتيم النقاقة العربية للكاتب، ومنها ايضا دعلى عنوانه الأصلي ومدونات عربية، برى عنوانه الأصلي ومدونات عربية، برى فيه الكاتب أن هناك ثلاث فشات من ليستشرقين الإسبان: النوع الأول يمكن اعتباره موظفا للاستعمار الأوروبي، أما النوع الثاني فيعترف بعظمة اللغة العربية، غير أنه يواها لغة ليست وراءها شعوب أو قضايا، أو بمعنى آخر فهي لغة ميتة.

أما الفريق الثالث. ويعتبر نفسه منهم. فهو يهتم بالقضايا العربية وحقوق الشعوب الضطهدة».

ويقول كاظم جهاد - راجع مجلة اليسوم السسايع من 27 أبريل 1987: «يشكل تعاطف خوان غويتسولو مع الثقافة العربية الإسلامية، واختيار السكني في مدينة عربية (مراكز) اختيارا أساسيا في حياته وعمله، وليس مجرد لقاء أملته الصدفة لدراسة هذا الاختيار ونتائجه في العمل... كاتب يقطع من أساليب الكتابة السائدة، وشيكات المعنى المهيمنة، وأكثر، على أن غويتسولو في انديازه للإنسان العربى، لنمحطُّ حياته، وتصوره للحياة، لا يصدر عن أية أيديولوجية، ولا يلتزم جانب مذهبية سياسية أو سواها، إن الأمر يتعلق بالنسبة له باختيار، هو في الوقت نفسه وجودي وجمالي. وبحث عن الثمار المخصبة لـ «الغيرية».

وكتاب «في الاستشراق الإسباني» عبارة عن مجموعة من المحاضرات التي القداه الكاتب في مناسبات متعددة، يحاول فيها كشف الجوانب السيئة للنوع الأول من الستشرقين الذين يوظفون كراهيتهم لمسالح الاستعمار الغيربي، ويرد على الاستشراق التقليدية التي ينظر إليها البعض خاصة ماركس وانجلز إليها المالم الذي سمى فيما بعد بالعالم الذي سمى فيما بعد بالعالم الثالث. ومن هذه المحاضرات دراسة عن صورة السلم في الأدب الإسباني السلبية منها أم الصورة الإسجابية.

وهو يقوم بتأصيل الدوافع التي وراء تشويه الصورة أو تقديمها بشكلها البراق. كـمـا أن هناك دراسـة عن «الشعبية والتعصب، صناعة صورة، يقول فيها إننا في العصر الحديث: لا تزال النهضة البطّيئة التي حققتها وتحققها الشعوب الإسلامية في ميادين السياسة والاقتصاد تدفع البعض إلى استذدام الكليشهات الستهلكة نفسها، أو إلى القيام بحذق ودهاء أكبر، بترديد جوقة من التحذيرات المشوية بالحنين، فإذا كانت الصحافة الفربية ما تزال ترجع إلى الصورة الحتمية، مصورة المد الإسلامي، فإن المستشرقين يؤكد ضرورة جماية خصوصية الإسلام وأصالته من مخاطر الانعدام

وفي حديثه الذي طيرته وكالة والويند ولا والويند و 1994 والويند و 1994 والدين و 1994 والدين و 1994 والدين و الكاتب إن وشهرة الأدب وفي جذور عربية ، بالنسبة لي، وفي مرحلة ما من مساري الأدبي، وجدت نفسي بحاجة للاقتراب من الادب العربي، ومن الينابيع العربية ، وذلك بهدف اكتساب مقدرة معرفية مثلى في آلية العبقرية الأدبية .

"تلك كانت محاولة التعرف على كاتب هام، ولا تجيء أهميته فقط من أنه مبدع متمين، وباحث دقيق، بل ايضا لأنه وظف هذا الإبداع، وكتاباته بشكل عام، من أجل أفكاره، وإيمانه بأن الحضارة العربية قد أمدت الغرب بتراث إنساني صبغها به، وأن هذه الحضارة معتدة مهما شاء المنكرون.

| والموالت المستحداد الرابعة | حصاد الرابطة | و الكويت/ |
|----------------------------|--------------|-----------|
|----------------------------|--------------|-----------|

عبدالرحمن حلاق

■ دمشق/ أدب زكريا تامر وقاصون آخرون

علي الكردي

■ القاهرة / ندوات تحذر من السطو الإسرائيلي

محمد الحمامصعي

■ عمان/ ندوة فكرية تناقش جدل الأنا والآخر

جعفر العقيلي





# خالا الشايج يشخص حال الثقافة العيية الماهنة

### 2-012012-25012012000 MA 100

ضمن النشاط الأسبوعي لرابطة الأدباء ألقى الأديب الشاعب خالد الشايجي محاضرة تحت عنوان: «حديث في الثقافة العربية» وقدمه فيها الأستاذ عبدالله خلف أمين عام رابطة الأدباء بكلمة تحدث فيها عن مكانة الشايجي ودوره الشقافي وأهمية محاضرته في الوقت الراهن."

ثم تحدث الماضر مشيرا إلى ضعف التحصيل العلمي والثقافي الذي أدى إلى تخلفنا حسيث وصل الأمسر إلى تخلف وتشويه لغبتنا العربية وتناول قضية التراث ضمن محاضرته فقال: عندما نتحدث عن التبراث لا نقصد بذلك العبودة إلى الوراء والبكاء على الأطلال بل نقصد بذلك التعرف على هويتنا الحقيقية، وعلى ثوابتنا الحضارية العظيمة ولنعلم أن لدينا قواعد علمية قبمة متعددة جديرة بأن نتخذها قدوة صالحة وأن نعود منها بشقة إلى الحضارة المعاصرة فنأخذ منها ما يصلح لنا وندع ما لا يتبمشي مع شرائعنا وأخلاقنا العربية وعادات مجتمعاتنا الإسلامية وأعتقدنان هناك محاور متعددة أدعو للاهتمام

بها على أنها أولويات لابد منها لتقوية القاعدة الثقافية أهمها.

- إعادة البحث في التاريخ العربي والنشأة العربية الأولى في التاريخ القديم والتركيز عليه من قبل أساتذة عرب متخصصين في هذا المجال.
- البحث في تاريخ اللغة المربية ونشأتها وتطورها.
- تشجيع الترجمة والتأليف العلمي.
- الاهتمام بنشر وتعليم ما قدمته الحضارة العربية من قواعد علمية شاملة لكل العلوم نظرية كانت أم تطبيقية قامت عليها أسس الحضارة العالمية الحديثة ونعتمدها في المناهج التعليمية.
- البحث في قضية السامية وإيضاح موقفنا منها كعرب ومسلمان.
- تفعيل دور الهيئات التعليمية والثقافية والتربوبة والإعلامية وتوجيهها نحو هذه الأهداف.
- وشدد على أهمية الاهتمام بالترجمة التي أصابها الانحطاط لأسباب عدة من أهمها.
- ضعف التعليم بصفة عامة وقلة

المقبلين على التعليم العلمي.

● ضعف الإقبال على الكتاب بصورة عامة وعلى الكتاب العلمى بصورة خاصة.

● أدى المردود المادي القليل إلى تواجد طبقة من المترجمين غير المتخصصين وضعيفي الفهم والتعبير في اللغتين العربية واللغة التي يترجمون عنها.

• العزوف عن العلوم الطبيعية وعدم الاهتمام بإنشاء مراكز متخصصة للبحث العلمى والتطوير، والتي من شانها إيجاد استمرارية لتحديث الأعمال البدانية التخصصة مما جعلنا مرتبطين ارتباطا أعمى بالمراكز الأجنبية والاعتماد كليا على ما يصدر منها.

ثم تناول قضية مهمة هي قضية الحضارة العربية فقال: إن الحضارة هى التقدم الفكرى نظريا وتطبيقيا والأمم العريقة تستمد تقدمها من النظر في تاريخها وتراثها.

ولقد اهتمت الأمم بالتراث العلمي وفلسفته فخصصت له أقساما في جامعاتها ورصدت الميزانيات الكبيرة لإنشاء المراكز والمعاهد الخاصة التي يعمل بها علماء نذروا أنفسهم للبحث في التراث وتاريخه.

وإذا نظرنا في الجسال العلمي العربي فسنجد العجب. تعلمون أنّ العبرب قيد أخبذوا من الصفسارات الأخرى علوما كثيرة مسححوا فيها وأضافوا إليها ثماستمروافي الانتكار والتجديد بطريقة مرشدة مبنية على الثوابت التي جاء بها الإسلام، وكانوا لا يبخسون حق من

نقلوا عنهم فيذكرونهم في مؤلفاتهم ويحمدون لهم فضلهم في السبق العلمي. وبالمقابل ما الذي حصل من منشئي الصضارة الجديدة غير النكران وسرقة كل الجهد العلمى العربى وادعائه لهم زورا وبهتانا ولو أردنا أن نعدد ذلك لما وسعنا الوقت.

ثم أن أمتنا العربية حيملت الرسالات السماوية كلها ونعلم بأن هذه الرسالات نزلت في جريرة العرب إما في الوسط أو في الجنوب أو في الشحصال أو في الشحرق أو الغرب، وبالطبع كانت الرسالة تنشر باللغة العربية السائدة وقت نزول الرسالة وربما لم يكن لهذه اللغة اسم ولكنها لغة سكان هذه البقعة من العالم، والتي نسكنها الآن كامتداد لتلك الأمة وبالطبع تبدلت اللغة كثيرا بسبب الهجرات وتغير المجتمعات وتنوع خصائصها حرفية كانت أم تجاربة أم بدوية أو ساحلية ثم عادت تلك التغيرات لتنصهر من جديد في لغة قريش وحاول الشايجي تحليل مفهوم السامية موضحا رأيه فقال: وإذا أردنا أن نتحقق من صحتها مبدءيا في الجانب الديني نجد أولا أن التوراة قد حرفت في انساب سام بن نوح عليه السالام ونجد بالمقابل أن القرآن الكريم يتجنب الإشارة إلى مسميات الأجداد من الجانب الوراثي المض بل نجد نصوصا واضحة في القبرآن والسنة تحبثنا على عدم الافتخار بالأصول البشرية وتبين لنا أن أصل الإنسان واحد فلا مجال في ذلك للافتخار والتعالى بعضنا على البعض الآخر.

واختتم محاضرته بذكر ما ينبغي على أمتنا فعله فقال:

إن أول دور يجب القبيسام به هو كسب ثقة الهيئات القائمة على تخطيط وتنفيذ هذه الأهداف وأقصد بها التعليمية والتربوية والإعلامية بكل الوسائل المكنة وقبل ذلك يجب العمل على تهيئة الهيئات الثقافية وإقناعها بالقيام بأدوارها التي أنشئت من أجلها بجديه وإن توحيد الجهود ضرورة من ضرورات الواجب الوطني ومن ثم الاتفاق على تنظيمها ووضع مناهج للعمل بموجبها لخدمة الأهداف الثقافية الوطنية والمشاركة الجادة من الجميع لوضع أسس هذا العمل والموافقة

### المبدع وطرق التنمية الذاتية للمحاضر وليد الرجيب

ضمن النشاطات الشقافية الأسبوعية لرابطة الأدباء قدم القاص وليد الرجيب محاضرة من نوع مختلف تناول فيها الخلل النفسي والفسيولوجي الناجمين عن علاقة المبدع بالمحيط ألذارجي مبينا الدالة الاستسلامية التي يصل إليها الإنسان عامة والمبدع على وجه الخصوص وتصبح الأمور بالنسبة إليه نوعا من القدر الحتمى فيما وصل إلب من قناعات حول قدراته وإمكاناته وحول حظه سلبا وإيجابا وكنتيجة طبيعية يصبح الإنسان

أسير مفاهيم بناها داخل عقله وآمن بثباتها الدائم، وهذا ما يولد لديه كثيرا من حالات القلق والاكتئاب.

ويرى الرجيب أن العلم مع كل تطوراته فقد تراجع عن الاكتشافات الأولى للإنسان، والتي تستند أساسا على الطبيعة في معالَّجة الأمراض، فالعلم ينتظر مثآلا جهاز المناعة حتى يصباب ثم يعالجه هذا إن لم يساهم في تردي أوضاعه بسبب المضادات الحيوية وغيرها.

لقد اكتشف الإنسان منذ زمن بعيد طرقا لعلاج وتقوية جهاز الناعة باستنهاض القدرات الداخلية للمريض أوما يسمى بالمعالجة الروحية وبالمواد الموجودة في الطبيعة، وبعد مقاومة عنيفة من الطب الحديث للحد منها . تبعا لاعتبارات خناصية ونتيجية لتطور الوعي البشرى والاكتشافات المذهلة لنتائج المارسة الروحية التنموية أصبح هناك ما يسمى في الجامعات العالمية بالطب البديل.

ثم عرج الرجيب على قضية المبدع من حيث كونه أحد الذين يستخدمون طرق التنمية الذاتية بوعى أو بدون وعى للتأثير على المتلقى ثم شرح آلية التأثير بين المبدع والمتلقى، بالإضافة إلى كيفية تطوير الذات وزيادة الفعالية باستخدام طرق التنمية الذاتية التي تتنوع كشيرا لكنها بالمصلة تنطلق من مجدأ وهو استنهاض الطاقات والقدرات البشرية، وتنميتها عن طريق مخاطبة العقل الباطن، وهو القوة العظمي في الإنسان.

وتناول الرجيب ثلاث طرق للعلاج والتنمية الذاتية وعلاقة المبدع بها تأثرا وتأثيرا وهي: اء الإنجاء:

وهو التأثير غير الماشر بواسطة الحواس الخمس، ويتمتع بقدرة على تغيير الحالة الجسدية والنفسية للإنسان، وقد استغل المشعوذون قوته للتأثير على الناس، وكثيرا ما يعتمد الإبداع على ظاهرة الإيداء من خلال استثارة الحس الجمالي والفكرى لدى المتلقى، وكشيرة هي القصائد التي ألهبت مشاعرنا، وكم من رواية غيرت من مواقفنا.

2 التنويم:

وهو القابلية العالية للإيحاء وحالة من التركيز والانتباه الشديدين للعقل الباطن عندما يكون العقل الواعي في حالة كبح أو تجاوز، ويتم استحداث التنويم بإشغال العقل الواعى بمثير محدد أو فكرة محددة، وهو أشبه بحالة الشارد ذهنيا، وهو في معالجة الأمراض النفسية . البدنية . وعلى الصعيد الإبداعي يستثير الكثير من المبدعين العقل الباطن، وذلك للقيض على الوحى أو الإلهام، وتتم هذه العملية باتباع أساليب خاصة وقت الكتبابة وهي ما يسميها المبدعون طقوس الكتابة، حتى أن بعضهم يلجأ إلى كبح العقل الواعى بالكصول أو المذرات وذلك ليسهل عليهم مذاطبة العبقل الباطن واستنذراج خبراته ومكنوناته، وبرى وليد الرجيب أن الكاتب منوم وموحى ناجح إذ يقوم بعملية أسر واستثارة خيال ومشاعر المتلقى، فهو يكبح عمليا العقل الواعي

عند القارئ ويضاطب عقله الساطن مباشرة، والقارئ الذي يمسك برواية ولا يستطيع تركها إنما هو في الواقع أشبه بالمنوم، وأكبر دليل على قدرة الإبداع على التنويم والإيحساء هو تغيير مشاعر المتلقى .

3- البرمجة اللغوية العصبية (NLP). وهى دراسة تأثير اللغة/ شفهية كانت أم غير شفهية. على المهان العصبى، وكيف أن إعادة برمجة الجهاز العصبي، ينتج عنه تغيرا بالأفكار أو السلوك أو المواقف، وهو فن الاتصال مع الذات ومع الآخرين بحيث يتم من خبلال هذا الاتصبال تغيير غير الرغوب فيه وإحلال الرغوب مكانه، وقيد استشهد المحاضر على ذلك بسؤال عن كيفية تغيير مزاج ومواقف الجماهير من قبل قائد كجمال عبد الناصر، وكيفية دفع الألمان الحرب عنصارية من هتار، أماعن كيفية برمجة المبدع لجهازه العصبي فيطرح الرجيب مسالة تصور النتيجة قبل الوصول إليها، وذلك عن طريق الأمنية، فتتصور مثلا أنك تتسلم جائزة وتسمع بأذنك تصفيق الجماهير، ثم تسعى لتحقيق هذا الحلم.

بعدذلك ينتقل الماضر لعرض بعض الطرق التي تساعد على زيادة وفاعلية أداء المبدع مبتدئا بالاسترخاء وهو الصالة التمهيدية لكل طرق التنمية الذاتية مبينا اعتماد الناس على ممارسة الكثير من العبادات التي تدخله في حالة الاستبرضاء مثل الصلاة والموسيقي والتأمل، ويضيف الرجيب أن تعلم طرق الاستسرضاء

والتمرن عليها أفضل للمبدع من انتظار الحالة أو الذخصوع لعشو ائبتها.

وأما الطريقة الثانية فهى التنويم الذاتي وهو من المهارات التي يجب تعلمها لتساعدنا على الاسترذاء ورفع ثقتنا بانفسنا، وزيادة دوافعنا وطاقاتنا الإبداعية وينهى الكاتب محاضرته بضرورة برمجة الجسد على غذاء معين، والاعتماد على الأعشاب والكملات الغذائية وممارسة الرياضة البدنية وأخيرا تطرق إلى العلاج بالطاقة أو ما يسمى . REIKI)

وقيد أعيقب المناضيرة بعض الاستبضاحات من الجمهور، وتصدثت الكاتبة ليلى العثمان عن تجربتها مع الإيصاء ودوره في مقاومة الإحباطات والكآبة، وحتى في مقاومة السحر مختتمة بتساؤل حول أحلام اليقظة ومطالبة الكاتب بإصدار كتباب شنامل حنول هذا الموضوع.

### التطرف الديني في الكويت درؤية واتعية

ضمن فعاليات معرض الكتاب قدم المجلس الوطنى ندوة خاصة بعنوان: التطرف الدينى في الكويت، رؤية واقعية

: دعى إليها كل من: الدكتور على فسهد الزميع، محاضرا

-الدكتور على أحمد الطراح، محاضرا

\_الباحث خليل حيدر ـ معقبا - الدكتور إسماعيل الشطى . معقبا وقد أدار الإعلامي يوسف عبد المجيد الجاسم الندوة حيث استهلها بتوضيح أهمية التطرف ومحاربة الإرهاب معتبرا التطرف القاعدة الأساس التي ينطلق منها الإرهاب. ثم قدم لمحة تعريفية بالمحاضرين مبينا أن الندوة تنقسم لحورين أساسيين

حسب الورقتين المقدمتين. تضمن المحور الأول ورقة مقدمة من الدكتور على فهد الزميع، جاءت تحت عنوان:

التطرف الديني -الجذور والأسباب ناقش في بدايتها مفهوم التطرف الديني معرفا إياه على أنه الترجمة السلوكيية للغلو في الفكر والدعوة إليه. وقد أورد أسبابا عديدة أهمها الجهل بحقيقة الدين، والخلط في منفسهسوم الفكر الإسسلامي، وتعشر حركات التجديد والاجتهاد والشعور بالاغتراب، وتراجع برامج الحركات الإسلامية في المجالات التنموية، سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، وعجز المؤسسات الدينية الرسمية والتعليم الديني، والطائفية والمذهبية، والعولمة والصسراع الدولي، وقد بين الزميع أنه ونتيجة للجهل بحقيقة الدين فقدتم تبنى مفاهيم خاطئة وفقدان مفاهيم أخسرى لمفردات أساسية في الفكر الإسلامي، وتؤدي إلى الاقتراب من الفكر المنغلق والمنعيزل والرافض للمجتمع، موضحا أن التراث الفقهى ليس سوى

منجزات صنعتها أجيال تاريخية معينة في ظروف معينة، وقد ورثت الأجيال القديمة اجتهاداتها لن بعدها، لكي تدخل في البناء الثقافي العام للأمة، ولهذا فإن الفكر ليس له عصمة الإسلام نقسه، ويجب ألا يخلط به، لأن خلطه يؤدي إلى إقسحسام الفكر البشري في الوحى الإلهي، ووضع التراث الفقهي في مرتبة العقيدة، داعيا إلى ضرورة إحياء (فقه المقاصد) الذي يعتمد على الغايات الكلية للشريعة، وترسيخ (فقه الأولويات) الذي غاب عن الخطاب الفكرى طويلا.

ثم عرج المحاضر إلى تلمس أسباب التطرف الديني اجتماعيا، مبينا أهم الأسباب وهو فقر الحياة الثقافية، وتركيز المناهج التعليمية على عمليات التلقين دون التفكيس والتحليل، مما أوجد مناخا مواتيا لنمو النظرة الفكرية الضيقة لدى الشياب.

أما عن الأسباب السياسية فقد حددها الزميع ضمن إطار نزوع الانظمة السياسية في المنطقة العربية والإسلامية إلى المكم الشمولي السعب عن الديمق اطيعة، والذي يستعمل أساليب القمع والتعبئة الإعلامية أحادية النظرة، وينتهك الكثير من حقوق الإنسان، وقد حذر الدكتور الزميع من تكاثف المؤشرات التي تشير إلى استمرارية هذه المشكلة وتفاقمها، موضحا أن المنهج الذي يتم التعامل به معها يهدد ليس فقط الحركات الإسلامية وحدها، بل الخسارة ستعم الجميع من جراء المالحة غير المرضوعية التي وضعتنا

في دائرة مفرغة أطرافها الجهات المكومية الغائبة عن رؤية ما يجرى، وقيادات التيارات الإسلامية المشغولة عن الجانب الفكرى وتجديده بالصراع والتنافس السياسي اليومى، والليبراليون الذي يشعرون بأن هذه فرصتهم لإجهاض التجربة الإسلامية في الشارع دون أن يقدموا ملامح برنامج حضاري او سياسي يقبل به الشارع كبديل.

### الإرهاب والتطرف. تداعيات وجذور

أما على صعيد المصور الثاني والذي قدمه الدكتور على الطراح عميد كلية العلوم الاجتماعية، وجاء تحت عنوان (الارهاب والتطرف، تداعيات وجذور) فقد كان الطرح متناغما وبشكل كبير مع ما جاء في الورقية الأولى، وإن تقلصت شمو لبتها قليلا عن سابقتها من حيث العمق بالطرح فقد قدم لنا مفهوم التطرف على أنه حالة تصيب تفكير الفرد، ومن ثم تبدأ بالتأثير على سلوكه مجينا أن المتطرف لايرى إلا أفكاره، ويفتقد القدرة على المحاورة وعلى قبول الآخر، لافتا النظر إلى أن التطرف لم يعد ظاهرة كويتية، وإنما لها جذورها وأبعادها القومية والعالمية، وعن تداعبيات ظاهرة التطرف وانعكاساتها في الجشمع الكويتي فسقسد أوضح أن الفكر المتطرف، كان له انعكاساته النفسية

«السيكولوجية» على شخصية الفرد. وحدد هذه التداعيات بنقاط واضحة أهمها: معاداة الاضر، والبالغة بالتحصسك بالماضى، والإرهاب الفكرى، ودعم الأنظمة التسلطية وعلاقتها بانتشار حركات التطرف، وتصاعد حركات العنف، وبالإضافة إلى تزعزع الأوضاع الاقتصادية، وإشكالية البنى الاجتماعية المتناقضة، حيث أن البلدان العربية تعيش حالة تراجع حضارى كبير أفقدها الكثير من مقومات المجتمع العصري.

ثم استرسل الدكتور الطراح في عرض مقترحات نزع العنف ومسؤولية الدولة والمجتمع بالإضافة إلى دور الدولة في مواجهة العنف والتطرف، والتي كان لها دور كبير في دعمه.

واختتم الطراح ورقته بالقول بأن هناك موشرات تؤكد أن الخطاب الدينى يواجه تحديات ضخمة تتطلب من قياداته إعادة النظر في كثير من اطروحياته، فالدعوة إلى لوم الآخر وتصديدا الغرب وتصميله أسباب الفشل ليس منطقيا، وأيضا ليس من المنطق أن يستمر الغرب لينا في التعامل مع دعوات التطرف والأعمال الإرهابية ، فعلى الصركات أن تعى مسؤوليتها وأن تتوقف عن الهروب من مواجهة الواقع، فالخطاب الديني كغيره من الخطابات مطالب بأن يظهر جدية في التعامل مع الواقع، وأن لايكون مجرد ناقد اجتماعي.

وقد عقب على الورقتين كل من خليل حيد على ورقة الدكتور الزميع،

والدكتور سماعيل الشطى على ورقة الطراح. وجاءت مداخلة الشطي حادة وموضوعية تجاه ما قدمه الطراح فقد أخذعليه تجاهله لمفهوم وتعريف التطرف، وأنه ناقش القضية من زاوية الرؤية الأمريكية، حيث مفردات الخطاب الأمريكي الذي يتباهل تعسريف الإرهاب دون التطرف للإرهاب العالمي، ولم يحدد موقفا من العنف في إيرلندا أو غيرها، كما أخذ عليه إشارته إلى العلاقات الاقتصادية المهددة مع الغرب بسبب التطرف ولم يشر إلى دور الغرب في تفاقم مخزون الغضب عند المسلمين، إضافة إلى ذكره لما يتعرض له الغربيون من مضايقات في البلاد الإسلامية دون التطرق إلى المضاعفات التي يتعرض لها المسلمون في الغيرب وخاصة أمريكا، كما تغافل عن كل الدراسات الأمريكية التى تعتبرنا طينا خاما قابلا للتشكيل.

فى نهاية المطاق أعطيت الكلمة لبعض الداخلات من الجمهور حيث طرح الدكتور أحمد البغدادي تساؤلا مهما حول مدى تغذية العنف الديني على النص الديني ذاته، آخسذا على الندوة عدم استضافة أحد الإسلاميين ليدافع عن وجهة نظرهم لتكتمل الدائرة الديمقسراطيسة للندوة. ثم طرحت الدكتورة نجمة إدريس تساولاتها صول مزاجية العنف السائد في المجتمع الكويتي والذي صار يغلف مجتمعنا بشكل واضح. مطالبة بالوقوف على أسباب هذا العنف من خلال دراسة علمية شاملة تتلمس بين طياتها سبل العلاج. القساهرة

# ندوات مكثفة ومتلاحقة تحذر من السطو الإسرائيلي على تراثنا العربي

تزكى منزاعمهم، لأن الدهور تمحو الهش ولا يبقى في ذاكرة التاريخ سوى الإسهام الحضاري العظيم، وقد استمر المؤتمر للدة ثلاثة أيام. المؤتمر وهو الأول من نوعه، وقد ضم وفسودست عسشرة دولة عبربيسة، بالإضافة إلى ممثلين لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (بونسكو)، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة (إليسكو)، وتأتى أهمية عقد المؤتمر بمشاركة هذا العدد الكبير من الدول العربية في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تسجيل (28) من المواقع الأثرية العسربيسة خسلال اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مركز التراث العالمي المقرر عقده في ديسمبر المقبل فی فلسنکی، حیث کانت قد تقدمت للمركز خلال اجتماعات الدورة الرابعة والعشرين والتي عقدت بأستراليا بين 27/ ١١ و2/ ١2/ 2001م (إن حكام إسرائيل عمدوا منذ ظهور دولتمهم إلى تدمير الأثار الفلسطينية وكل ما وقع تحت أيديهم من تراث وآثار عربية، ويحاولون أن ينسبوا إلى أنفسهم التراث الإنساني الموجود بالقدس حتى تضيع هويتها العربية والإسلامية) جاءت هذه الكلمة في سياق حديث الأمين العام للمجلس آلأعلى للأثار بمصير الدكتور جاب الله على جاب الله في افتتاح مؤتمر الأثريين العرب الذي عقد في مقر الجامعة العربية في القاهرة وهدف إلى مسواجسهة متصاولات إسرائيلية لدى المنظمات الدولية لضم آثار القدس إليها، وهي تكشف إلى حد كبير المخاطر التي تكتنف مستقبل التسراث العسربي الفلسطيني والأثأر السورية بهضبة الجولان في ظل تعنت الدولة اليهودية، فيما أكد وزير الثقافة الفنان فاروق حسني أننا نعلم جميعا وهم يعلمون أنه ليس لهم أثر واحد خالد بدل على حضارة إسرائيلية في أي فترة من الزمن

بقائمة تضم مواقع أثرية لإدراجها ضمن قائمة اليونسكو بزعم أنها مواقع إسرائيلية رغم كونها في الأراضى الفلسطينية، واعترضت مصر والمغرب اللتان شاركتافي أعمال هذه الدورة بينما شاركت إسرائيل وفلسطين بصفة مراقب، وفي ضوء الاعتراضات المسرية والمفربية قرر المركز إرجاء البت في طلب إسرائيل لحين اجتماعات الدورة الخامسة والعشرين بهلسنكي، من هنا قال مقرر المؤتمر الدكتور محمد عبدالقصودإن منظمة المؤتمر الإسلامي ستعقد اجتماعا ممثلا لتوحيد مواقف الدول الإسلامية قبل اجتماع باريس التحضيري.

#### تراث ابن رشد

لكن هذا المؤتمر ليس وحده الذي شهدته القاهرة مؤخرا وحذر من السطو الإسسرائيلي على تراثنا العبربي، فيعلى نفس الدرجية من الأهمية أطلق مؤتمر (ابن رشد نهاية وبداية قرن) الذي أقامه المجلس الأعلى للثقافة صيحة تحذيرية من أن تعمد إسرائيل لوضع تراثه المخطوط بحروف عبرية ضمن تراثها الثقافي، كما دعا أستاذ الفلسفة الإسلامية بجامعة القاهرة الدكتور حسن حنفي إلى «تكثيف الجهود العربية لجمع تراث ابن رشد المكتوب بأحرف عبرية، وذلك لأهميتها أولا ومنع محاولات إسرائيل من وضعه ضمن تراثها الثقافي في حركة واضحة تستهدف استلاب التراث العربي

وتهويده»، وفيما أوصت الندوة التي استمرت أربعة أيام وشارك فيها مأ يقرب من خمسين باحثا مصريا وعربيا وأجنبيا بتأسيس مركز للدراسات الرشدية، اقترح بعض المشاركين مخاطبة جامعة الدول العربية أو إحدى منظماتها لتمويل موازنة للمركر المزمع إنشاؤه خصوصا أنه سيكون من بين أعماله طباعة كتابات ابن رشد وتحقيقها وتقديم أكثر من قراءة لها بالتعاون بين مختلف التخصصات، كما طالب الباحث المفربي محمد المصباحي بإحياء الفرع العربى من الأكاديمية الرشدية وهو الفرع الثالث للأكاديمية حيث إن الفرع الأول لها في كولونيا بالمانيا والثاني في إسرائيل.

ومن جانب آخر وبتنظيم المجلس الأعلى للثقافة بمشاركة لجنتي الترجمة والشعر أقيمت ندوة ترجمة الشحر في الآداب الشرقية التي تطرقت أيضنا إلى ترجمية الشيعير العبرى إلى العربية وقضايا ومشكلات ترجمة هذا الشعر، ومن بين الدراسات دراسة د. مصطفى عبدالشافي التي تناولت قضية الفكر القومى في الشعر العبري باعتبارها تشغل حيزًا كبيرا في الأشعار العبرية فى العصور القديمة والوسيطة والحديثة، حيث أوضح أن الفكرة القومية راسخة في القصائد، وتتجلى في الحنين إلى الوطن والشمور بالُفرية، لكنه أكد أن هناك جانبا ادعائيا وتلفيقيا يتجلى واضحا بشكل خاص في الكتابات الشعرية في الفترة بين (1880) و(1848) وكان من

أبرز شعرائها حابيم نحمان وشاؤول تشرينخوفسكي.

وتناول د. محمد الصالح مشكلات ترجمة الشعر العبري، حيث أوضح أنها تأتى من الاختلافات التي طرأت على اللغَّة العبرية في تركيب الجملة ومحاكاتها قواعد أللغة الفرنسية والانجليزية، مشيرا إلى أن الشعراء العبريين لم يكتفوا بذلك بل استعاروا الهياكل الغربية الشعرية.

أما د. محمود أبوغدير فقد اختار الشعر العبرى السياسي نموذجا لدراسة قضية الجهل بجانب كبير مما ينتج في إســراثيل من أدب وذلك نتيجة قصور عمليات الترجمة، التي تقابلها حركة ترجمة واسعة للأدب العربي في إسرائيل.

وعلى ألجانب الأخسر احستلت ترجمات شعر المقاومة الفلسطينية جانبا كبيرا من دراسات الندوة التي شارك فيها مترجمون وباحثون مصريون وعلى الأخص شعراء مثل محمود درويش،

#### مؤتمر القصة القصيرة

حول الإشكاليات المثارة حول أهم مميزات القصة القصيرة التى تفصلها عن الفنون الأخرى، كان المؤتمر الذي أقامته لجنة القصة بالمجلس الأعلى على مدار ثلاثة أيام بعنوان «اتجاهات القصة القصيرة في مصر»، والذي أكد فيه الناقد د. عبدالمنعم تليمة أن العرب لم يأخذوا القصة الحديثة عن أوروبا، فالقص له جذوره المتدة في التراث العربي.. أما القصة القصيرة

بشكلها الحديث الذي وصلت إليه فهي نتاج أوروبي بلا مراء، ولكن العرب لم بتخلفوا عن ركب القصة القصيرة، لأننا أبدعنا في هذا المجال في عصر مواز للإبداع الغربي، ودعوى سبق أوروبا لنا لا تقوم، لأن الفارق الزمني بيننا وبينهم لا يتعدى عشرات من السنين، وهذا في رأيي ليس زمنا طويلا ولا عصرا كاملا.

وحول أعمال نجيب محفوظ القصصية، قدم الناقد إبراهيم فتحى دراسة نقدية حول القصة القصيرة في أدب نجيب محفوظ، ركزت على الأعمال القصصية المبكرة للكاتب والتي نشرها في الفترة من 1932 إلى ورصبوت من العالم الآخير، 1945، و «الشر المعبود» 1939 ، حيث أكدت أن هذه الأعمال كانت ضعيفة، لكنها تكشف عن تطور القص لدى الكاتب، وأشير إلى أن أصداء من «موباسان» تظهر في قصص نجيب محفوظ، ليست في قصصه الأولى فحسب، ولكنها كذلك في قصيصه في فترة النضج، وذلك في حديثه حول غرابة الصياة الإنسانية وشدة تقلباتها والحوادث العظيمة، التي يمكن تفاديها بسهولة وبأقل القليل من المجهود أو الإمكانيات.

ويشير القاص والروائي محمد قطب في دراسته «المكان في القصة القصيرة» إلى أهمية هذا العنصر في هذا الفن، باعتباره محتوى الحدث والأبطال والزمان، مؤكدا أنه ما من قصة كتبت إلا وفيها مفردة مكانية، وفي اتجاه آخر، فلا يوجد مكان بعينه

يتحتم على القاص أن يجعله إطارا لقصته.. أما الناقد د. مجدى توفيق فقد أكد دراسته حول مستقبل القصة القصيرة أنه لا يعتقد أن أي أحداث سياسية يمكن أن تؤثر على مستقبل القصة القصيرة، لا حرب الخليج، ولا أحداث ١١ سيتمير، ولكنه يعتقد أن تأثيرات ثورة الاتصالات هي المؤثر الحقيقي على مستقبل القصة، فثورة الصورة وهذا الفيض الهائل من الصبور الذي أصبح الإنسان محاطا به، يصنع تغيرا في إدراكه لنفسه ولعالمه ولمفاهيمه كذلك، وهو يتوقع في المستقبل حدوث تقارب بين القصة والقصيدة بما يؤدى إلى نوع من أنواع التوحد.

وينظر القاص سليمان فياض في ورقته حول أزمة القصة القصيرة في مصر بشكل مذتلف وإن كان مطروحاء حيث بتناول منشاكل القاص قائلا: إنه يتعين على القاص في مصر أن يسعى على رزقه، لأن القصة لا يمكن أبدا أن تضمن له الحد الأدنى من المعيشة، فأول التحديات عدم تفرغ القاص وتمزقه بين أدوار مختلفة في الحياة، ومشيرا إلى أنه قد اضطر للعمل مدرسا لمدة (24) عاماء وهو مساعطله كشيسراعن إبداعه، والمشكلة الثانية الأخطر التي تواجه البدع تتمثل في النشر حيث لا يجد القاص من ينشر له، لأن ذلك لم يعد حقيقة مجديا، بل يؤدي لخسارة الناشر خسارة فادمة، والشكلة

الثالثة ترتبط بالقسراء في هذه الظروف، حيث تتراجع أعدادهم بشكل مفزع.. وهذه الشكلة الأخيرة كانت محور مداخلة الكاتب الروائي محمد جبريل الذي أكد عليها قائلا: إنَّ كتب نجيب محفوظ كان في الستينيات يطبع منها سنويا (١٥) آلاف كتاب، وهذا العدد تراجع الأن إلى أقل من (1000) نسخة سنويا، وإذا كان هذا هو حال كتابات نجيب محقوظ، فما بالنا بمن هم دونه شهرة ومكانة وقبولا لدى القراء.

#### مئوية ناظم حكمت

بمشاركة أكثر من (20) شاعرا ومترجما وناقدا احتفل الجلس الأعلى للثقافة بمئوية الشاعر التركي ناظم حكمت الذي شرد ونقى من وطنه، وقد واد ناظم حكمت في مدينة سالونيك عام (1902) ومات في موسكو، ودفن في مقبرة عظماء الأدب والفكر والعلم الروسيين والعسروفسة باسم مسقسربة (نوفوديفيتش)، وتأثر في مقتبل حسيساته بالشساعسر الروسي ماياكوفسكي، وتشرب الشعر الغربى ومزجه بالتراث الشعبي التركى والأغانى الريفية التي تربى بين أحضانها. وقد قدم الروائي والناقد أدوار الخراط قراءة لقصيدة «دون كيشوث» التي ترجمها الشاعر العراقي الراحل عبدالوهاب البياتي

وضمنها كتابه «رسالة إلى ناظم حكمت وقصائد أخرى»، وأوضح فيها أن ناظم حكمت قام في القصيدة بقلب الصورة المغلوطة التقليدية لدون كيشوت إلى نقيضها، إذ جعله طريق العقل الذي كان يخفق في قلبه، وجعل العقل يتوهج بصرارة القلب، لكي تشع القصيدة بوهج السعى بعدأن ينضيوي ناظم حكمت مع دون كيشوت تحت رؤية واحدة.

وقسال الخسراط: إن وعي ناظم حكمت وشعره الذي كان يفيض بالتصدى للظلم والاستعمار والنضال ضدقوى البغى والطغيان تجاوز وطنه إلى أوطان غيره، فكان ينشد الحرية والعدالة لكل بني الإنسان، وقد تجلى ذلك في توقيعة على البيان الذي أصدره المؤتمر الثانى للكتّاب الأفريقيين الآسيويين في القَترة من 12 إلى 16 فبراير 1962، مشددا على الكفاح الشوري الذي تخوضه الشعوب في سبيل الحرية. وتحدث الدكتور الصفصافي أحمد المرسى عن قضايا الإنسان وهمومه في شعر ناظم حكمت، مشيرا إلى سطوع نجم ناظم حكمت بوصف شاعرا ثوريا بالغ الرقة والبساطة في التعبير عن مآسي شعبه في أيام احتدام الثورة وصعود كمال أتأتورك الذي بعث الشاعر للدراسة في الاتحاد السوفيتي السابق حيث تأثر

بما أبدعه شعراقه والأفكار الثورية

التي كانت مزدهرة هناك. وقد ساق

ذلك ناظم للمحاكمة بعد عودته من الاتحاد السوفيتي في عام (1925) بتهمة كتابة شعر ثورى وحكم عليه بالسجن (15) عاماً. وفي عام قدم للمحاكمة من جديد في جلسات سرية وحكم عليه بالسجن (28) عاما أمضى منها (13) عاماً متتالية.

#### معارض مكتبة الاسكندرية

استضافت مكتبة الاسكندرية مؤخيرا معرض «ذاكرة الكتابة الإيطالية، الذي ضم محتويات (1300) مكتبة بإيطاليا، تشمل كتبا في الفنون والآداب ومقتنيات أثرية نادرة.

وقد جاء المعرض في إطار التعاون مع الحكومة الإيطالية ، خناصة أن المكتبات المساركة في المعرض غنية في تاريخها واصولها وتطورها، حتى أنه لم يحصر عددها إلا قريبا.

جسد المعرض زمنيا الفترة من العصبور الوسطى وحتى العصبر الحديث، مما يساعد على اكتشاف الكتب والمكتبات، وإتاحة فرصة التفكير في كيفية إعادة جمع وتكوين التراث المحفوظ في إيطاليا. خلال نفس الفترة أقيم أيضًا معرض (كنور الأرض في بالاد الفسسراعنة) الذي اشترك فيه كل من مدرسة المعادن في باريس والجمعية الهيلنية لجامعي ومقتنى المعادن والحفريات بالاشتراك مع الجمعية اليونانية الصدقاء المكتبة، ركز المعرض على

ر المكتبة، سيركر المعرض على استضافة عدد من المفكرين والمثقفين الدوليين ليعرضوا ما لديهم من رؤى و وقد على مدار اسبوعين، هي فترة أقدام المعرض التي ستبدا يوم (24) و القبل، وقد قامت المكتبة بتوجيه دعوة إلى الناشرين المصريين والعبانب للاشتراك في المعرض الذي سيشهد العديد من المعارض الذي سيشهد العديد من المعارض الذي سيشهد العديد من توقيم الكتب الجديدة.

نوادر المواد الطبيعية من صخور و واحجار وأخشاب، وهي المرة الأولى التي يسمح فيها لهذه الشروات بالخروج من بلادها لتعرض في بلد خاصة. خاصة. ومن جهة اخرى بدأت مكتبة الإسكندرية الإعداد لإقامة معرض الإسكندرية الدولي للكتاب ضمن إطار إعلان الإسكندرية عاصمة والزية الكتاب بمناسبة عام افتتاح دولية للكتاب بمناسبة عام افتتاح



### عن أصالة القصة القصيرة السورية وتقنياتها السرحية

# أدب زكريا تامر وقاصون اغرون

نظم المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ندوة حول القصة القصيرة في سورية «أصالتها وتقنياتها السردية» مهداة إلى القاصين: عبد السلام المجيلي وزكريا تامر، اشرف على تنظيمها كبيرة من النقاد السوريين والعرب، إضافة إلى آخرين من فرنسافة إلى آخرين من فرنسا قاصا وقاصة شهادات حول تعاربهم الإبداعية، عرضت طيفا لاجيال مختلف من كتاب القصة لاجيال مختلف من كتاب القصة القصيرة في سورية.

تميرت أندوة بالجدية، والروح البحثية، والروح البحثية، والتنظيم الدقيق، لكنها وبسبب اتساع الموضوع وتشعبه (تطور القصة السورية خلال قرن مضى) لم تستطع تقديم إجابات وافية عن معظم الأسئلة التي ظلت محلقة، مما جعل الفرنسي، الإسباني الأصل «إيف غونزالس»

وهو استاذ في جامعة باريس يعلق بالقول: «إن القصة القصيرة في سوريا تحتاج إلى من يكتب قصتها » أي إلى من يرصد العلاقة بين التحولات الاجتماعية والسياسية في سوريا، وبين التحولات التي طرأت على فن القصة.

ولعل حضور شيخ القباصين السوريين زكريا تامر، قد أضاف زخما إلى هذا الحدث الثقافي، حيث تحدث عن بداياته القصصية، ومعنى الكتابة في المنفي (يقيم تامر منذ عقدين في لندن) مؤكدا: أن «المنفي» لم يؤثر على مساره الإبداعي، بل على العكس جدده وطوره، لأنه حافظ على متابعة مت يجرى في العالم العربى من خلال وسائل ألإعلام، إضافة إلى مخزونه الثقافي العربي الذي ظل مرجعيته الأولى، وبهذا المعنى لا يشكل المكان الذي يعش فيه المبدع برأيه، تأثيرا مباشرا على هويته خناصنة إذا لم يقطع أواصس الارتباط بمرجعياته بالمعنى الفعلى.

#### رؤى مختلفة

تنوعت أبداث النقاد بدسب تنوع واختلاف مناهجهم النقدية، واحتل أدب زكريا تامر مساحة كبيرة من معظم هذه الأبحاث، فتحدث فيصل دراج عن الخلفيات الإيديولوجية في أدب زكريا تامر، التي تعبر كما قال: عن فائض الرعب في الحياة اليومية، نتيجة القمم الذي شكل جوهر قصته، وذلك دون أن ينسى الإشارة إلى التجديد الفني واللغوى، الذي يشكل بالقابل جوهر الإبداع الفنى لدى القاص الكبير، في حين رصد حسان عباس في مداخلته: (تنويعات على مقام واحد) تطور القصة القصيرة في سورية كجنس أدبى، لافتا الانتباه إلى ندرة الدراسات آلتي تناولت هذا الموضوع، مستحضرا مقولات مصوريس بلانشصو الذي أطلق رصاصة الرحمة على مفهوم الأجناس الأدبية، باعتبار أن الكتاب المنجن هو ما يهمنا بغض النظر عن جنسه الأدبى، ثم تطرق إلى مقولات تزفيتان تودوروف الذي قرر بعد اكتشافه لباختين: «أنَّ الكتابة لم تعرف أدبا متحررا من الأجناس التي تشكل نظاما دائما للتغيير، حیث تجری فی مجتمع ما، ماسة خصائص خطأبية بعينها، ثم تنتج النصوص المستقلة، وتعاين مقارنة مع المعيار الذي أرسته تلك المأسسة» ثم رصد عباس تاريخ القصة القصيرة في سورية، وخصص مساحة كبيرة لتطور التقنية

السردية في قصة زكريا تامر، واستنتج أن البيئة السردية المؤسسسة لهذا الجنس الأدبيء شهدت أشكالا من التجديد والتنويع ولكنها كلها تمحورت على أساس هذه البيئة.

ولدت القصة القصيرة السورية مع نهايات القرن التاسع عشر، ثم تطورت مع بدايات القرن العشرين، وقوى عودها في الخمسينيات والستينيات، كما قال د. جمال شمصيد مع ظهور اسمين تركا بصماتهما في القصة السورية هما سعيد حور آنية وزكريا تامر، ثم أصبح هذا الفن في الثمانينات النوع

الأدبى الأسمى في سوريا. ركزت مداخلة عمر كوش، على إشكالية غياب الرؤية التي تساعد على بناء معمارية نظرة أدبية للنقد القصصى، ورأى أن هذا الغياب مستمرحتي أيامنا هذه، وتعود جذور هذه الإشكالية برأيه إلى أثر الموروث النقدى الذي يرى في الأدب مجرد محاكاة للواقع، مما يحيل إلى استعارة معايير (إيديولوجية أو سياسية) لا علاقة لها بالعملية الإبداعية، وتكررت الإشكالية برأيه عندما ظهر اتجاه معاكس عمد إلى الأخذ المباشر بالمنهجيات الشكلية واللسانية، وهو اتجاه يتمسك بالمنهج كسلاح لأليات التحليل، وهذا يعنى إلغاء الفاعلية النقدية، وعليه تحولت العملية النقدية إلى عملية قسرية، هدفها استنباط ما يتفق وآليات المنهج المستعار، حيث بتم الاستغناء عن كل مالا يتطابق ولفة الحياة اليومية. ومفردات المنهج، وليس القاربة

النقدية الخلاقة، وبدا محمد كامل الخطيب (روائي وناقد)، وكأنه يرد ضمنا على مداخلة عمر كوش، حينما دافع في مداخلته عن وحدة الأدب والسياسة، وعن قدرة هذا التفاعل، إن كان خلاقا على توليد أشكال فنية جديدة، وقارن الخطيب ما بين الرواية والقصة القصيرة، كجنسين أدبيين متقاربين، ورأى أن الرواية تقوم يتقديم بنية، أو علاقة اجتماعية متشابكة ومعقدة، وبالتالي عالما فنيا - اجتماعيا ، أو تخييلاً كاملاً ، يتضمن فلسفة الكاتب ورؤيته، أو من يمثلهم هذا الكاتب، أما القصة القصيرة، فإنها تقوم بتقديم الفرد المخلوع، أو البتورعن علاقاته الاجتماعية العامة، في أقصى درجات عزلته، ولهذا ففي حين تقدم الرواية صورة الوجود الاجتماعي الإنساني ومشكلاته، فإن القصة القصيرة تقدم صورة الانضلاع، أو العنزلة الفردية ضمن الوجود الاجتماعى، الإنساني.

من جهته حلل الناقد الفرنسي إيريك غويته وظائف الكلام واتصال الواقع بالضيال في بعض قصص زكريا تامر التي اخترارها من مجموعاته: «التمور في اليوم العاشر، نداء نوح، سنضحك، الحصرم وتكسير ركب» واستنتج أن زكريا تامر ساهم في تطوير و إغناء فن القصة القصيرة العربية، لأنه قدم نموذجا عن الصداثة التي تستند إلى التراث الأدبى الشعبي

برزت بين الشهادات، شهادة الكاتب ممدوح عزام، الذي اعترف صراحة أن عنوان الندوة قد أربكه، وخاصة فكرة «الأصالة» التي تحيل المبدع دائما نحو تراثه، وتُقافة أجداده حتى يستمد مشروعية إبداعه، واعترف أن معظم القصص التي كتبها تنتمي تقنيا إلى مدارس وتيارات غير عربية، تأثر بها وبكتابها، كذلك اعترف أنه انشغل في بداياته إلى جانب انشغاله بتقنية الكتابة بالموضوع ذاته، وأدرك فيما بعدأته يباشر الأشيباء والمعانى بشخصه الإيديولوجي، لا بخياله ككاتب، لذلك كان صوت المؤلف صريحا يقتم السرد، ليصبح أحد مكوناته، وهذا ما جعل كتاباته في تلك المرحلة فقيرة، مدقعة، باردة، لأن الهدف منها كان إيصال رسالة تدعمها السياسة، أكثر مما تنسجبها شروط الفن، فيما بعد - يقول عزام -استبدلت الصوت العالى المحتج في القصص الأولى بصوت هامس زهيد، يحاول أن يشبه الشخصيات التي عرفتها في محيطي.

وختم عزام شهادته بإبداء حذره الشديد من نجاح التقنيات، بقدر حماسه وشغله عليها، باعتبار أن القصة القصيرة فن مراوغ، قد يغرى الكاتب إذا حقق نجاحا ما بأن يصبح أسير الصيغة أو الشكل أو المتوى الذي افضي به إلى الحضور الميز، مستشهدا بمقولة هالى بيرنت: «إن القصة القصيرة تبدو لغير الكاتب كالزواج المثالي،

من السهل تحقيقه، لكنها بالنسبة للكاتب قضية أغرى من الحب والشك، والرغبة، والنزاع، والعمل ه الثقة».

#### تقاطعات مشتركة

تقاطعت معظم الشهادات، بتأثر أصحابها بالثلاثي: تشيخوف، موباسان، يوسف إدريس، وأضاف البعض أسماء: زكريا تامر، عزيز نيسين، إدغار الان بو، غوغول.... ونوه البعض إلى حبديث الجيدات الذى تعود مرجعيته إلى تراث ألف ليلة وليلة الحكاثي الشفاهي، كأحد منابع التخييل القصصي، وكمثال على ذلك، بدأ الأديب وليد إخلاصي شهادته بالقول: «كانت جدتي في حكاياتها الليلية تفتتح مسلسلها اليوم به «كان يا ما كان» ولا تلبث أن تبتدئ من حيث توقفت الليلة السابقة، وبالرغم من عدم إدراكي لمعنى إحالة الجدة لأحداث كايتها إلى الأيام السالفة، وأن أي حكاية أسمعها أو سمعتها بعد ذلك كان لها عبلاقة بالماضي، كبأنما الحكاية استعادة لما حدث من قبل، وأن من يستعيدها يفعل ذلك بطريقته الخاصة».

يضيف إخلاصي: «هكذا بدأ التمايز بين الطرق المنتلفة للقص، فأدركت مبكراأن الحكاية المكتوبة أو الشفهية تأخذ عادة شخصية

كاتبها أو راويها».

#### القصة النسوية

حظيت القصة النسوية ببعض الاهتمام، خصوصا مع مداخلة الدكتور بطرس حلاق (مدرس مادة الأدب العربي في جامعة باريس) حول مجموعة نجم الدين السمان «نون النسوة» مما أثار موضوع الأدب النسوى، واتسع الحوار بحضور بعض الأديبات: هيفاء البيطار، وكوليت بهنا ومي الرحبي، التي اتهمت المحاضرين بالذكورية ومناصرة الأدب الذكوري.

كذلك أثير موضوع القصة القصيرة جدا، التي انتشرت في سوريا في السنوات الأخيرة، وراح البعض ينظر لها على أنها جنس أدبى خاص له مواصفاته السردية والتقنية التي تختلف شكلا ومحتوى عن جنس القصة القصيرة باعتمادها على القفشة السريعة، والشريط اللغوى المختزل ببضع كلمات، وقد علق نجم الدين السمان ساخسرا من هذه الظاهرة التي يذتب صبرها البعص بمصطلح ق.ق.ج، أي قصة قصيرة جدا بالقول: إنها تحتاج إلى «م.م.ط» أي مدفعية مضادة للطائرات، غامرا إلى طبيعة الأزمة القائمة، لا بوصفها أزمة كتابة إبداعية، بل أزمة في الكتابة والإبداع معا!

### ندوة فكرية تناقش جدل

ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا العام، عقدت الندوة الفكرية التي حملت عنوان «نحن والأخـر: رؤية معرفيـة بانتجاهين، في مركز الحسين الثقافي بمشاركة ستة باحثين هم: فيخسري صيالح، د. إيراهيم أبوهشهش (الأردن)، فيوزي الديلمي (العراق)، لويس ماتينيز (فرنسا)، صبحى حديدي، نبيل سليمان (سوريا)، ناقبشوا على مبدار يومين جبملة من المصاور، هي: نحن والآخـر، صورة النحن في الفـرب، العلاقـة مع الآخـر بين المواجهـة والحوار، المشرق والمغرب، والإسلام والغرب، رؤية استشراقية.

### حيائج، أحداث ١١ أولول شرصة تدمع الكرب والساميي بالأصولية والإرهاب

في ورقته التي حملت عنوان اللصادر النظرية للإعبلام الغربي في تصسوير العداء العربي والإسلامي للغرب «أكد الناقد فضرى صالح أن أحداث الحادي عسر من أيلول جاءت بمثابة نقطة المسم في سياق التغطية الإذبارية لشؤون العالمين العربي والإسلامي في الإعلام الأمريكي، مشيرا إلى أن العديد من وسائل الإعلام الأمريكية استغلت هذا الحدث لدمغ العسرب والمسلمين بالأصولية والإرهاب، في مسعى لتبرير الهجوم على أفغانستان.

وبين صالح أن الصورة التي يقدمها الإعلام الأمريكي للقارئ هي صدى

الصورة النمطية التي روجها الاستشراق من قبل، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك من المستشرقين من يمثلك معرفة معقولة بالعالمين العربي والإسسلامي، غيسر أن أغلبهم يكتبون وفي أذهانهم صورة مسبقة عن هذه المنطقة من العالم مثل متوماس فريدمان، الذي يتميز بانحياره السافر لإسرائيل، ودفاعه الدائم عن كل ما ترتكبه الدولة الصهيونية من انتهاكات ومجازر.

وأكد صالح أن لدراسات «برنارد لويس» حول مجتمعات الشرق، وعالم الإسلام وعلاقة الغرب بالإسلام، أهمية خاصة كونها تقدم للمعلقين في الصحف

ووسائل الإعلام مادة نظرية ماحدث على أرض الواقم.

وفي قراءته لكتاب لويس ما الخطأ: ودراسات في تاريخ الشرق الأوسط الحديث»، قال صالح إن الكتاب يرجع اسباب غضب العالم الإسلامي على الغرب إلى عدة نقاط، أهمها أن أمريكا تزود بلدان الشيرق الأوسط، (وهو يقصد الدول العربية نازعا صفة القمع عن إسرائيل) بالسلاح، بينما يعيش غالبية سكان المنطقة دون الحد الأدني لخط الفقر، إضافة إلى أن تلك الشعوب لا تستطيع التظاهر ضدالدعم الأمريكي لإسرائيل لتمكينها من أن تصبح قوة عسكرية في الوقت الذي تهمل فيه الفلسطينيين، وغيرها من العوامل التي يسبوقها الكاتب كأسباب لانتشار الأصولية الإسلامية.

وعلى خطى صديقه يسير اصموئيل هنتنفتون، الذي يرى الباحث أنه أقام حدودا جيوسياسية فاصلة بين الغرب والسلمين، وذلك عندما قام بتحليل جندور المسراع الجديد والغنضب الإسلامي ضدالغرب، وحسدهم للتقدم التكنولوجي الغربى وللقوة الغربية خصوصاً الأمريكية المتصاعدة، وفي السياق نفسه يرد «فرانسيس فوكسوياما، جذور الصراع إلى الأسباب نفسها والتي لا تعتمد العلمية والاستقراء الموضوعي للواقع.

#### الديلمي: حكومات الغرب تبث صورة مشوهة للعرب والسلمين

وفي ورقته «نحن والأخر: إشكاليات ترجمة الأدب العربي المعاصر في إيطاليا،

لفت الباحث فوري الديلمي إلى غياب ترجمة الأدب العربي العاصر إلى اللغة الإيطالية، مشيرا إلى أن إيطاليا ارتبطت حضاريا وثقافيا بالعالم العربي خلال فترة وجود العرب في جنوب إيطاليا، ونشأ في إيطاليا شعراء عرب كتبوا باللغة العربية، وتعتبر أعمالهم جزءا من التراث الثقافي والحضاري الإيطالي، غير أنه يؤكد أن الأدب العربي في إيطاليا لم يحظ بالاهتمام نفسه الذي حظي به الأدب الأوروبي أو أدب الولايات المتحدة، ويرى أن الحال تحسنت في الأعوام الأخيرة، خصوصا بعدفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأداب، غير أن اهتمام دور النشر بقى مركزا بشكل أساسى على ترجمة الرواية وبعض النصوص العروفة في الأدب الكلاسيكي أو المسوقي، وأعمال بعض الكتاب والمفكرين العرب المعاصرين، أما الشعر فقد بقى منسيا سواء القديم منه أو الصديث، ويرجع الساحث أسباب هذا الإهمال إلى بقاء الفكرة القديمة حول العرب وأدبهم لدى الإيطاليين، قهم ما يزالون يتصورون أن العرب يعيشون في الصحراء ويستخدمون الجمال في تنقلاتهم، وأحيانا يستخدمون وسائط أسرع مثل بساط الريح.

وطرح الديلمي العديد من التساؤلات التي حاول من خلالها إيصال صورة واضحة للكيفية التي ينظر فيها الغربي إلى العربي، خصوصاً في فئة العرب المتواجدين في المجتمعات الغربية، وأكد في هذا السياق أن الموجة العنصرية التي سادت أوروبا في الاعوام الأخيرة أدت إلى تأجيج مشاعر الخصوف والصدر عند الأور وبيين من الإرهاب بشكل عنام ، والعبرب والسلمين بشكل خاص، وبدأت المؤسسات

والحكومات تتخذ مواقف وإجراءات احترازية. وتبث معلومات وأفكارا سلبية من شانها أن تشوه صورة العربي والسلم هناك، مدللا على ذلك بعبارة رئيس الحكومة الإيطالية «بيرلوسكوني» الذي قال إن الحضارة الغربية أكثر تقدما من الحضارة العربية، ثم اعتذر فيما بعد قـائلا إنه لم يكن يريد إهانة السلمين، كمـا كشرت الكتبابات المدعومية من اللوبي الصهيوني والتي وصفت المسلمين بأنهم قوم يحملون نزعات إرهابية في الخريطة الجينية الوراثية الخاصة بهم.

#### حديدي: علاقة تقوم على الاستعداء وإلغاء الحوار

من جهته استعرض الناقد صبحى حديدى في ورقته التي حملت عنوان من سقوط غرناطة إلى انهيار مركز التجارة الدولى: التساريخ الدامى للعسلاقسة بين الغسرب والأخره، بور الصدام الماشر، مؤكدا أن سقوط غرناطة في العام 1492، دشن فجر الفتوحات الإمبريالية ، وأرسى في الأن ذاته تقاليد دامية للعلاقة بين الغرب والشرق،

وبحث صديدى في تاريخ العلاقة بين الغرب والآخر منذ جذورها، متوقفا عند أحدداث ومدواقف تكشف عن رفض «الأخر» لأي شعب من الشعوب الأخرى، موردا بعض الأمثلة من التاريخ والواقع. مثل المساجلة التي جرت في العام 1550م في اسبانيا بين دسيبوديا، الفيلسوف صاحب التاويل، والأب «لاس كاسس» حـول سكان منطقـة مـا، لم تصلهم الأناجيل كخلاص لهم، فاعتبر الأول أنهم حيوانات يستحقون معاملة أقل من

«الحصان النبيل»، فيما اعتبرهم الثاني أرواحا المتداها المسيح، وهذا مؤشر واضح على الكيفية التي يفهم الغرب فيها الآخر، ويقيم العلاقة معه بناء عليها، منذ ذلك التاريخ حتى هذه اللحظة.

وتطرق الباحث كذلك إلى الواقع العربى، خصوصا في العقد الأخير، ثم بعد أحداث الحادى عشر من أيلول، التي ألقي الغرب المسؤولية فيها على الشرق، وكأنه الذنب، مشيرا في هذا السياق إلى أنموذج مفول جونسون» الذي طالب بإعادة سياسة الانتداب على الشعوب العربية والسلمة.

وأكد حديدي بأن العبلاقية بين الغيرب ودنحن، أصبحت تقسوم في المراحل اللاحقة على الفوقية والإلغاء الضاري والاستعلاء ورفض إقامة الحوار، معيدا الذهن إلى حادثة سقوط غرناطة وانتصار الشرق على الغرب.

#### مارتينيز اسوء التظاهم ثقافي بالدرجة الأولى

وقدم الباحث «لويس مارتينيز» مداخلة مرتجلة أوضح فيهاأن العلاقة بين الشرق والغرب «تعيش مرحلة من فقدان الشقة بعد ١١ أيلول بسبب جملة من العوامل، تبدأ بالاكتفاء بالجانب الدبلوماسي والسياحة والأمن المتصل بالطاقة». أما بقية الصبور فهي صبور استشراقية كشفها إدوارد سعيد في أكثر من مناسبة .

وأضاف أن «الرغبة في التحكم في الطاقة عند الغرب صنعت رغبية مضادة في العالم العربي»، إلا أن الغرب استغل أكثر من فرصة لخلق دولة إسرائيل لتمزيق

النهضة العربية. لافتا إلى أن سوء التفاهم بين الغرب والشسرق، هو سسوء تفاهم ثقافي بالدرجة الأولى.

#### سليمان؛ الأخر المتوسطي روائيا.. الأنموذج الإيطالي والسويسري

وقدم الكاتب نبيل سليمان ورقة بعنوان وندن والأخسر في المطاب المسواري: إيطاليا أنمونجاء تحدث فيها عن «الصخب المتعلق بحوار الحضارات ومنه ما يتصل بثقافات المتوسط، دارسا في هذا السياق نصوصا روائية، منها ما يتعلق بالأخر المتسوسط عسبسر الأنموذجين الإيطالي والسويسري، منها: رواية «قالت ضحى» ليهاء طاهر ، ورواية «التوءم» لسليم مطر ، ورواية الليار، لغادة السمان، والتي تقدم بمجموعها كشف حساب مع الذات الفردية والجماعية بحضور الآخر الاستعماري في الوطن مركز الذات -النحن، لافتا إلى أن هذه الروايات أسهمت في تبديل جغرافية مسألة النحن والآخر. الذات والعالم من مألوفها: شرق - غرب، إلى شمال جنوب، كما تسهم هذه الروايات بتضاوت بادفي الانفتاح على مرجعيات ثقافية عضارية أخرى تتجاوز المركزية الفرنسية والانجليزية، وتتجاوز مركرية الذات، لكنها في الوقت تبرز تمجيد الذات وتفريها، مقابل هجاء الآخر.

#### أبوهشهش: تكريس الإسلام في الذهن الغربي على أنه سيف ونار

واختتم الناقد د. إبراهيم أبوهشهش

الندوة الفكرية بتقديم ورقته التي حملت عنوان والخطاب الاستشراقي حول الإسلام في ألمانيا من حرب الخليج الثانية إلى أحداث 11 أيلول، قال فيها: ﴿إِنْ نَجَاحٍ الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979 أعاد الإسلام ثانية ليصبح حقل نقاش مكثف باعتباره (خطرا) على أوروباء، ومنذ ذلك الوقت ارتفعت صورته كعدو حاد «جدا». وقد برز في هذا النقاش الدائر حول الإسلام في الخطاب الاستشراقي الألماني المعاصر اتجاهان بارزان يختلفان في المنهج وفي الأطروحات: الأول يمثل نوعا من الاستشتراق الصحفي التلفزيوني، ويقدم ممثلوه على أنهم خبراء في شؤون الشرق الأوسط، وهم يرون الإسلام على أنه قوة موحدة صلدة وخطر ، وغير قابل للتعددية والديمقراطية، وغير قابل للتطور. أما الاتجاه الثاني فيمثله جيرهارد كونسلمان الذي يكتب بطريقة أقل تعميما عن الإسلام،

واستعرض د. أبو هشبهش صورة الإسلام بقرف: «لا تختلف صورة الإسلام في المانيا بشكل عام عنها في بقية البلدان المجاورة، ولكنها مع ذلك ذات نظرا للعلاقة الخاصة التي ربطت المانيا بالعالمة الخاصة التي ربطت المانيا عبر التاريخ بالعالم الإسلامي، خصوصا في نهايات القرن التاسم، إضافة إلى طبيعة الاستشراق الالماني، ولكن هذا كله لم يغير ما تكرس في الذهن الغجري عن المطورة الإسلام باعتباره ددين السيف والنار، كأحد مكونات الصورة الذمعلية المانييين من الماسيوين من الشعرية عردا لصليبيين من الشرق الإسلام الذي طردا لصليبيين من الشرق الإسلام الذي طردا لصليبيين من الشرق الأوساء نظم يقع بعد ذلك في النقوس موقعا حسنا.



## الأعداد ٢٦٦\_٧٧٧





#### • إعداد: محمد عبد الله

| الصفحة | التاريخ | اثعدد | عنوان المقال                                      | الكاتب                  |
|--------|---------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------|
|        |         |       | (1)                                               |                         |
| 86     | 2002/4  | 381   | المجاب                                            | ابتسام تريسي            |
| 123    | 2002/11 | 388   | صنعاء: التاريخ مثخنا بنفسه                        | إبراهيم الجرادي         |
| 117    | 2002/3  | 380   | جان جاك روسو والمسرح                              | إبراهيم عبدالاله المنجد |
| 100    | 2002/2  | 379   | نبيل سليمان وفتنة الشر                            | إبراهيم محمود           |
| 74     | 2002/11 | 388   | من دفتر الذكريات                                  | أبوالعيد دودو           |
| 102    | 2002/5  | 382   | مزون وردة الصحراء                                 | أحمد الشريف             |
| 94     | 2002/4  | 381   | الدوائر والزوايا في شعر أحمد السقاف               | أحمد بكري عصلة          |
| 94     | 2002/5  | 382   | مفردات التكوين في شعر محدد أحدد الشاري            | أحمد بكري عصلة          |
| 33     | 2002/10 | 387   | صورة للراة بين (للسرح النسائي) و(مسرح نصرة الرأة) | أحمد صقر                |
| 57     | 2002/2  | 379   | شجويات                                            | أحمد عبدالكريم          |
| 54     | 2002/4  | 381   | تقنيات السردود الالثهافي قصص محمد مصى الدين مينو  | أحمد عزيز الحسين        |
| 87     | 2002/6  | 383   | على السبتي شأعر في الهواء الطلق                   | احمد عصلة               |
| 42     | 2002/4  | 381   | شعرية القص أو ميلاد علم السرد                     | أحمد منور               |
| 83     | 2002/4  | 381   | أطياف مسائية                                      | استبرق أحمد             |
| 19     | 2002/12 | 389   | رواية (الكائن الظل) لإسماعيل فهد إسماعيل          | أنور محمد               |
| 135    | 2002/3  | 380   | عبدالفتاح قلعة جي                                 | أنور محمد               |
| 104    | 2002/4  | 381   | ليلى مصد صالح وصنعة الحرب صنعة الحب               | أنور محمد               |

| الصفحة | التاريخ   | العدد | عثوان المقال                           | الكاتب             |
|--------|-----------|-------|----------------------------------------|--------------------|
| 112    | 2002 / 11 | 388   | الكويت: حصاد الرابطة                   | البيان             |
| 121    | 2002/10   | 387   | محاضرتان لفاطمة يوسف العلى             | البيان             |
| 41     | 2002/12   | 389   | شرق الوادي                             | الرشيد بوشعير      |
| 67     | 2002/5    | 382   | نفق ضيق للوحيد                         | السماح عبدالله     |
| 18     | 2002 / 12 | 389   | عرس بقل (للطاهر وطار)                  | العربي بنجلون      |
| 44     | 2002/6    | 383   | النقد الذاتي                           | إيهاب النجدي       |
|        |           |       | (ج)                                    |                    |
| 21     | 2002/5    | 382   | منطق اللغة وإشكالية النقد              | جاد الكريم الجباعي |
| 123    | 2002/2    | 379   | عمان مهرجان السرح الأردني              | جعفر العقيلي       |
| 115    | 2002/9    | 386   | عمان: معرض الفن العربي الحديث          | جعفر العقيلي       |
| 117    | 2002/6    | 383   | عمان: ندوة آفاق الثقافة العربية        | جعفر العقيلي       |
| 122    | 2002/4    | 381   | عمان: نتاثج مسابقة (التأليف والنشر)    | جعفر العقيلي       |
| 122    | 2002/5    | 382   | عمان: معرض كتاب يرسمون                 | جعفر العقيلي       |
|        |           |       | (5)                                    |                    |
| 36     | 2002/6    | 383   | اللسانيات البنيوية                     | حافيظ إسماعيل علوي |
| 54     | 2002/11   | 388   | بين عامين                              | حسن فتح الباب      |
| 112    | 2002/3    | 380   | المسرح والحرب: تمثيل ما لا يمثل        | حسن يوسفي          |
| 7      | 2002/11   | 388   | نظرية المعرفة عندالعرب المسلمين        | حسين الصديق        |
| 32     | 2002 / I  | 378   | الأنا والآخر فلسفيا                    | حليم اسمر          |
| 90     | 2002/1    | 378   | ڏويان                                  | حمود الشايجي       |
| 7      | 2002/4    | 381   | اشتغال الزمن في القصة القصيرة الكويتية | حميد لحمداني       |
| 46     | 2002/1    | 378   | العالم العربي والمجتمع المدني          | حواس محمود         |
|        |           |       | (ż)                                    |                    |
| 96     | 2002/3    | 389   | التمثيل بين الهوية والغيرية            | خالد أمين          |
| 55     | 2002/10   | 387   | مرآتي                                  | خالد أمين          |
| 60     | 2002/2    | 379   | محمد أبومعتوق في لحظة                  | خالد أحمد الصالح   |
| 105    | 2002/2    | 379   | الفراشات                               | خالد السعيد        |
| 98     | 2002/9    | 386   | الشهيد                                 | خالد الشايجي       |
| 68     | 2002/4    | 381   | رحلتي مع الكتاب                        | ذالد سالم محمد     |
| 75     | 2002/6    | 383   | رحلتي مع الكتاب                        | خالد سالم محمد     |
| 100    | 2002/9    | 386   | رحلتي مع الكتاب                        | خالد سالم محمد     |
| 99     | 2002/12   | 389   | رجلتي مع الكتاب                        | ذالد سالم محمد     |
| 56     | 2002/5    | 382   | رحلتي مع الكتاب                        | خالد سالم محمد     |

| الصفحة | التاريخ   | العدد | عنوان المقال                                            | الكاتب                 |
|--------|-----------|-------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 116    | 2002 / 10 | 387   | رحلتي مع الكتاب                                         | خالد سالم محمد         |
| 69     | 2002/11   | 388   | رحلتي مع الكتاب                                         | خالد سالم محمد         |
| 99     | 2002/11   | 388   | البحث عن رموز التراث                                    | خالد عبدالعزيز السعد   |
| 99     | 2002/4    | 38!   | النقد العربي القديم والصورة العارية والصورة للنعقة      | خالد عبدالعزيز السعد   |
| 4      | 2002/6    | 383   | أقلامنا هاجرة أم مهاجرة                                 | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 4      | 2002/2    | 379   | الأدب الكويتي في نصف قرن                                | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 4      | 2002/11   | 388   | الثقافة وتناقض الساسة العرب                             | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 4      | 2002/3    | 380   | المسرح العربي: بداية أم نهاية                           | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 4      | 2002/5    | 382   | الواقع العربي والموقف المطلوب                           | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 4      | 2002/7    | 384   | كلمة البيان                                             | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 4      | 2002/10   | 387   | ومضات مسرحية                                            | خالد عبداللطيف رمضان   |
| 63     | 2002/11   | 388   | أيام عن                                                 | خليل الجيزاوي          |
| 21     | 2002/2    | 379   | في شعرية الشعر الكويتي                                  | خليل الموسى            |
|        |           |       | (J)                                                     |                        |
| 7      | 2002/6    | 383   | المنهج التكاملي أوحين يتحول النقد إلى هرطقة             | رشيد بنحدو             |
| 39     | 2002 / 1  | 378   | مفارقات الخطاب                                          | رضوان زيادة            |
| 80     | 2002/9    | 386   | الاستشراق له وما عليه                                   | رياض العبيد            |
| 109    | 2002/4    | 381   | مسألة الشعر                                             | رياض العبيد            |
|        |           |       | (¿)                                                     |                        |
| 61     | 2002/12   | 389   | حسن حميد و (جسر بنات يعقوب)                             | زیاد مغامس             |
| 106    | 2002/6    | 383   | الكويت الحوار المقطوع بين الشرق والغرب                  | زينب رشيد              |
| 107    | 2002/5    | 382   | الكريث الشاعر التكتور خليفة الوقيان في رحلة الحلم والهم | زينبرشيد               |
| 144    | 2002/3    | 380   | الكويت: النص المسرحي الكويثي في ثلاثة أبحاث             | زينبرشيد               |
| 113    | 2002/4    | 381   | الكويت: حصاد الرابطة                                    | زينب رشيد              |
| 109    | 2002/1    | 378   | تأبين الاديب خالد سعود الزيد                            | زينب رشيد              |
| 82     | 2002/2    | 379   | عبدالله خلف وأبعاد القضية الفلسطينية                    | زينبرشيد               |
|        |           |       | (س)                                                     |                        |
| 78     | 2002/4    | 381   | النجم                                                   | سالم عباس خدادة        |
| 88     | 2002/1    | 378   | القمر الملعون                                           | سعد الجوير             |
| 76     | 2002/4    | 381   | في طوى الأقداس                                          | سعد مصلوح              |
| 82     | 2002/3    | 380   | التلقي السرحي في السارح النجريبية الحديثة               | سعيدكريمي              |
| 35     | 2002/9    | 386   | حرية الراي في النظم الديمقراطية العاصرة                 | سلطان بن خالد بن حثلين |
| 60     | 2002/1    | 378   | إيريش فروم: الهروب من الحرية                            | سمير مينا جريس         |
|        | 1         |       | 1                                                       |                        |

| الصفحة | التاريخ   | العدد | عنوان المقال                                  | الكاتب               |
|--------|-----------|-------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 7      | 2002/7    | 384   | القصة القصيرة: المصطلح (نشأته وتطوره)         | سهام ناصر            |
| 59     | 2002/11   | 388   | سجن قضبانة من مطر                             | سهيل الشعار          |
| 59     | 2002/9    | 386   | الاستشراق بين المعرفة والسياسة                | سهيل عروسي           |
| 75     | 2002/5    | 382   | أحدنا كان يرتعش                               | سوزان خواتمي         |
|        |           |       | (ش)                                           |                      |
| 53     | 2002/1    | 378   | السيميوطيقيا وتاريخ التواصل الاجتماعي         | شحات عبدالمجيد       |
| 92     | 2002/11   | 388   | حكايات غرائبية من وجهة نظر ولد (جني)          | شحات عبدالمجيد       |
|        |           |       | (ص)                                           |                      |
| 152    | 2002/3    | 380   | المغرب: المهرجان الدولي للمسرح الجامعي        | صدوق نورالدين        |
| 53     | 2002/2    | 379   | الحي اللاتيني                                 | صقوان صقر            |
|        |           |       | (فا)                                          |                      |
| 70     | 2002/2    | 379   | مع البروفيسور الألماني فيرنر آرنولد           | ظافر يوسف            |
| 96     | 2002/2    | 379   | ثريا البقصمي ودفي كفى عصور زرقاء،             | ظبية خميس            |
|        |           |       | (٤)                                           |                      |
| 41     | 2002/11   | 388   | بين الحقائق والأكاذيب في لقب المتنبي          | عائدة قاسم           |
| 118    | 2002/2    | 379   | محمد جمال باروت والجاحظ                       | عامر الدبك           |
| 51     | 2002/11   | 388   | خالد سعود الزيد وقصيدة لم تنشر                | عباس يوسف الحداد     |
| 84     | 2002/6    | 383   | منذ ابتدا                                     | عبدالجواد الصالح     |
| 121    | 2002/3    | 380   | صورة الانتفاضة في السرح الفلسطيني             | عبدالرحمن بن زيدان   |
| 81     | 2002/10   | 387   | الليلة الثانية بعد الألف لسليمان الحزامي      | عبدالرحمن بن زيدان   |
| 117    | 2002 / 12 | 389   | الكويت: أنيس منصور في رابطة الأدباء           | عبدالرحمن حلاق       |
| 107    | 2002/10   | 387   | ابن بطوطة وتابعه ابن جزي                      | عبدالرحمن مودن       |
| 7      | 2002/12   | 389   | النمذجة الروائية والتلقي                      | عبدالعالي بوطيب      |
| 107    | 2002/3    | 380   | التقنيات السرحية بين تصورات النص وآليات العرض | عبدالفتاح قلعة جي    |
| 14     | 2002/12   | 389   | قضايا الصراع الحضاري في الرواية العربية       | عبدالفتاح محمد عثمان |
| 30     | 2002/12   | 389   | وجوه في الزحام                                | عبداللطيف الأرناؤوط  |
| 28     | 2002/4    | 381   | الفن القصصي عند إسماعيل فهد إسماعيل           | عبدالله أبوهيف       |
| 81     | 2002/11   | 388   | عبدالعزيز السريع والقصة                       | عبدالله خلف          |
| 4      | 2002/9    | 386   | إبراهيم العريض النجم الذي هوى                 |                      |
| 5.5    | 2002/6    | 383   | الصورة الفنية لحقول الجبيل في الشعر الجاهلي   | عبدالله خلف العساف   |
| 87     | 2002/11   | 388   | تجليات الوعي الشعري في النص القصصي            | عبدالمنعم الباز      |
| 97     | 2002/6    | 383   | إشكالية الاتباع والإبداع في شعر بدوي الجيل    | عبدالهادي صافي       |

| حمد الاقدام م 2002/5 382 مقداد منطقاني مواداتها المعلى ال | عبده ع<br>عبدو م<br>عصام ترن<br>عطية ال<br>علي اسعد |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| المحاذي المسرح الشرطي (ماير خواد ندونجا) 382   5   2002   5   380   8   2002   3   380   8   2002   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   386   9   387   387   388   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   389   3 | عصام ترة<br>عطية ال                                 |
| عقاد المسرح الشرطي (ماير خواد نمونجا) 380 (2002/9 المقادة العربية في مرآة الفكر العربي وخصات العقابة العربية ومرآة الفكر العربي 386 (2002/9 المقادة القادة العربي 2002/9 المقادة المشادة المقادة المقادة المشادة المقادة المقادة المشادة المقادة المق | عطية ال                                             |
| . وطقة العقلية العربية في مراة الفكر العربي على مراة الفكر العربي   88   2002/9   125   2002/9   386   125   2002/9   120   2002/2   379   120   2002/2   123   2002/6   383   124   2002/12   389   124   2002/12   389   125   2002/13   188   2002/12   188   2002/12   188   2002/12   188   125   2002/13   380   127   2002/13   380   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   127   2002/1   378   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   2002/1   |                                                     |
| ردي اربعة مصورين ونحات 386   2002/9   120   2002/2   379   120   2002/2   120   2002/2   123   120   2002/6   123   123   120   123   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124   124 | علي اسعد                                            |
| ردي دمشق فرقة «أنانا» السورية 379 (2002/2   123   2002/6   383   2002/6   124   2002/6   124   2002/12   389   124   2002/12   389   188   2002/5   188   2002/5   382   189   2002/5   189   2002/5   382   125   2002/13   387   2002/13   380   2002/5   2002/13   2002/13   378   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13   2002/13 |                                                     |
| ردي دمشق. الفضاء الشعري والفضاء الشكيلي 388 (2002/6 124 2002/12 124 2002/12 188 188 2002/5 188 2002/5 182 2002/10 387 125 2002/10 387 125 2002/3 380 125 2002/3 380 127 2002/1 378 127 2002/1 378 127 2002/1 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | علي الك                                             |
| ردي دشق: الماقوط حطاب الأشجار العالية 389 مدسق: الماقوط حطاب الأشجار العالية 382 المستور عمر صدي شاعر اللون للسائر لبنا 382 2002/10 المستورة عمر صدي شاعر اللون للسائر لبنا 387 (2002/10 المعرض الكتاب 2002/1 (127 2002/1 المعرض الكتاب (128 2002/1 المعرض الكتاب (129 2002/1 المعرض المعرض المعرض الكتاب (129 2002/1 المعرض الكتاب (129  | علي الك                                             |
| ردي بدشق عبر مددي شاعر اللهن السائر أبدا 382 2002 / 5   5   125 2002 / 10   387   125 2002 / 10   155 2002 / 3   380 تاكتاب 127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378   127 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / 1   378 2002 / | علي الك                                             |
| ردي دمشق: لا تنسوا هيروسترات 387 (2002/10 ا 155 (2002/3 ا 155 (2002/3 ا 155 (2002/3 ا 127 (2002/1 ا 127 (2002/1 ا 127 (127 (127 (127 (127 (127 (127 (127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | عليّ الك                                            |
| ردي سورية الإبناع والآنون: شهانات وتساؤلات 2002 / 3 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | على الك                                             |
| ردي مقرض الكتاب 378 مقرض الكتاب (ف)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على الك                                             |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | على الك                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عليّ الك                                            |
| ممال ألبنان: تكريم الأدبية ليلي العثمان 386   9/ 2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاروق                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاضل                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاضل ا                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاطمة يوس                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فاطمة يوس                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فرج بیر                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فواز ح                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فوزي بو.                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فيروزة سلما                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فيصل                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | قيصلخ                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فيمىل خ                                             |
| (3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| اكور قراءة في (الأرجوحة) لحمد الحمد 389   2002   33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | لحسن                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | لوليدي ب                                            |
| (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |
| حمود قلطمة يوسف العلي وجماليات الإبداع النسوي 379 2002/2 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ماحدة                                               |
| القاهرة: المشروع الثقافي للويس عوض 379 2002 / 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ماجدة م<br>محمد أحم                                 |

| الصفحة | التاريخ   | العدد      | عنوان القال                                          | الكاتب                         |
|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 112    |           | 202        |                                                      | محمد الحمامصي                  |
|        | 2002/5    | 382<br>383 | القافرة التهديد الإسلامي خراقة أم حقيقة              | محمد الحمامصي                  |
| 112    | 2002/6    |            | القاهرة الفعاليات الثقافية تقدد بالوحشية الإسرائيلية | محمد الحمامصي                  |
| 120    | 2002/12   | 389        | القاهرة: مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي              | محمد الحمامصي                  |
| 119    | 2002/9    | 381        | القافرة ندوات تحذر من السطو الإسرائيلي على تراثنا    | محمد الجمامصي                  |
| 116    | 2002/4    | 378        | القاهرة: معرض الكتاب                                 | محمد الحمامصي                  |
| 120    | 2002/1    |            | مؤسسة الفكر العربي                                   | محمد الحمامضي<br>محمد الحمامضي |
| 148    | 2002/3    | 380        | مصر: مسرح الشباب يفضح الوحشية اليهودية               | محمد العماري<br>محمد العماري   |
| 68     | 2002/10   | 387        | الوظيفة السيميائية للممثل في العرض للسرحي            | محمدالعماري<br>محمداللغربي     |
| 80     | 2002/4    | 381        | أحبيني                                               |                                |
| 7      | 2002/5    | 382        | حرية الإبداع حرية المسادرة                           | محمد حسن عبدالله               |
| 105    | 2002/1    | 378        | المرآة                                               | محمد صوف                       |
| 130    | 2002/1    | 378        | كشاف البيان لعام 2001                                | محمد عبدالله                   |
| 7      | 2002/1    | 378        | المعرفة والسلطة لدى إدوارد سعيد                      | محمدغنوم                       |
| 94     | 2002/1    | 378        | قمر                                                  | محمد وحيد علي                  |
| 65     | 2002/5    | 382        | بكائية بيضاء لمريم                                   | محمديوسف                       |
| 24     | 2002/11   | 388        | صوفية اللقاء السوريالي                               | محمد غسان دهان                 |
| 21     | 2002/7    | 384        | القصة القصيرة                                        | محمد فؤاد نعناع                |
| 70     | 2002/12   | 389        | بهاءطاهر روائيا                                      | محمود عبدالوهاب                |
| 85     | 2002/6    | 383        | لوكنا معا                                            | مصطفى أحمد النجار              |
| 78     | 2002/1    | 378        | عصافير النيل                                         | مصطفى الضبع                    |
| 90     | 2002/2    | 379        | د. نجمة إدريس ومجرة الماء                            | مصطفى عطية جمعة                |
| 35     | 2002/11   | 388        | كل شيء كورقة النبات                                  | معين رومية                     |
|        |           |            | (ن)                                                  |                                |
| 118    | 2002/11   | 388        | الشارقة: ملتقى المسرح الخليجي                        | نادر القنة                     |
| 28     | 2002/3    | 380        | ببليوجرانيا الدراما والنقد السرحي في الكويث          | نادر القنة                     |
| 76     | 2002/10   | 387        | خلق شخصيات مسرحية فاعلة                              | نازك ضمرة                      |
| 91     | 2002/10   | 387        | يوم من زماننا وحداثة التخلف                          | ناصر ونوس                      |
| 55     | 2002 / 12 | 389        | مي جليلي في روايتها الأولى                           | نبيل سليمان                    |
| 4      | 2002 / 12 | 389        | علامات في الرواية الكويتية                           | نذير جعفر                      |
| 4      | 2002 / 1  | 378        | على قمة جبال الألب                                   | نذير جعفر                      |
| 95     | 2002/9    | 386        | شكوى النثب                                           | نزيه أبوعفش                    |
| 55     | 2002/2    | 379        | يصنع شمعته الأخيرة                                   | نصار الصادق الحاج              |
| 79     | 2002/5    | 382        | السريالية وجهة نظر                                   | نصرالدين بن غنيسة              |
| 88     | 2002/12   | 389        | الحوار مع الروائي وليد إخلاصي                        | نضال الصالح                    |
| 68     | 2002/i    | 378        | الريح تهزها الأشجار                                  | نضال الصالح                    |
|        |           |            |                                                      |                                |

| الصفحة | التاريخ                                          | العدد | عنوان المقال                                 | الكاتب            |
|--------|--------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------------------|
| 35     | 2002/2                                           | 379   | شاهندة الأديب راشد عبدالله                   | نضال بلال         |
| 100    | 2002/1                                           | 378   | ليلة حب                                      | نعمات البحيري     |
| 97     | 2002/1                                           | 378   | اسماء                                        | نيروز مالك        |
|        |                                                  |       | (.4)                                         |                   |
| 66     | 2002/2                                           | 379   | وجاء في المنام صبا                           | هبة بوخمسين       |
| 27     | 2002/6                                           | 383   | النقد الوضوعي: اللهوم والتصورات المنهجية     | هشام العلوي       |
| 33     | 2002/5                                           | 382   | الإسلام السياسي نلك الخطر الأخضر             | هيثم فرحات        |
| 70     | 2002/5                                           | 382   | قم <i>ت</i> د                                | هيفاء السنعوسي    |
| 64     | 2002/2                                           | 379   | مجلس عزاء                                    | هيفاء السنعوسي    |
|        |                                                  |       | (e)                                          |                   |
| 63     | 2002/10                                          | 387   | التعليمية عند (بريشت)                        | وانيس باندك       |
| 106    | 2002/11                                          | 388   | اليبروح                                      | وانيس باندك       |
| 111    | 2002/12                                          | 389   | مفهوم اللغة عند فؤاد مرعي                    | وضاح محبي الدين   |
|        | <del>                                     </del> |       | (y)                                          |                   |
| 6      | 2002/2                                           | 379   | الأماكن الكويتية في معجم البلدان             | يعقوب يوسف الغنيم |
| 91     | 2002/4                                           | 381   | ذكريات                                       | يوسف ذياب خليفة   |
| 174    | 2002/7                                           | 384   | أصوات جديدة في القصة العربية                 |                   |
| 126    | 2002/5                                           | 382   | البيان التأسيسي لرابطة مسرح بالاحدود         |                   |
| 4      | 2002/4                                           | 381   | التفاتة                                      | -                 |
| 106    | 2002/7                                           | 384   | ضيف العدد (القاص محمد النسي قنديل)           | -                 |
| 214    | 2002/7                                           | 384   | قراءات في تجارب قصصية                        |                   |
| 153    | 2002/7                                           | 384   | قصص من الأدب العالمي                         | -                 |
| 30     | 2002/7                                           | 384   | قصمص من الكويت                               |                   |
| 103    | 2002/7                                           | 384   | قصص من اللفرب العربي (اللغرب الجزائر . تونس) | -                 |
| 80     | 2002/7                                           | 384   | قصص من سورية                                 | -                 |
| 71     | 2002/7                                           | 384   | قصص من مصر                                   | -                 |
|        | 1                                                |       |                                              |                   |

# كشاف العنوان

الأعداد 378.378

• إعداد: محمد عبد الله

| المفحة | التاريخ | العلد | الكاتب               | عنوان المقال                                   |
|--------|---------|-------|----------------------|------------------------------------------------|
|        |         |       | (i)                  |                                                |
| 80     | 2002/4  | 381   | محمد المقربى         | احبيني                                         |
| 75     | 2002/5  | 382   | سوزان خواتمي         | أحدناكان يرتعش                                 |
| 125    | 2002/9  | 386   | علي الكردي           | أربعة مصورين ونمات                             |
| 174    | 2002/7  | 384   |                      | أصوات جديدة في القصة العربية                   |
| 83     | 2002/4  | 186   | استبرق أحمد          | أطياف مسائية                                   |
| 4      | 2002/6  | 383   | خالد عبداللطيف رمضان | أقلامنا هاجرة أم مهاجرة                        |
| 63     | 2002/11 | 388   | خليل الجيزاوي        | أيام عز                                        |
| 4      | 2002/9  | 386   | عبدالله خلف          | إبراهيم العريض النجم الذي هوى                  |
| 107    | 2002/10 | 387   | عبدالرحمن مودن       | اين بطوطة وتابعه ابن جزي                       |
| 14     | 2002/2  | 379   | عبدة عبود            | استقبال الأدب الكويتي عائيا                    |
| 97     | 2002/1  | 378   | ثيروز مالك           | أسماء                                          |
| 7      | 2002/4  | 381   | حميد لحمداني         | اشتغال الزمن في القصة القصيرة الكويتية         |
| 97     | 2002/6  | 383   | عبدالهادي صافي       | اشكالية الاتباع والأبداع في شعر بدوي الجبل     |
| 7      | 2002/10 | 387   | فاضل المويل          | اعداد المثل من (ستانيسا فسكي) إلى (غرو توفسكي) |
| 4      | 2002/2  | 379   | خالد عبداللطيف رمضان | الأدب الكويتي في نصف قرن                       |
| 72     | 2002/5  | 382   | عبدو محمد            | الأقدام                                        |
| 6      | 2002/2  | 379   | يعقوب يوسف الغنيم    | الأماكن الكويتية في معجم البلدان               |
| 59     | 2002/9  | 386   | سهيل عروسي           | الاستشراق بين المعرفة والسياسة                 |
| 80     | 2002/9  | 386   | رياض العبيد          | الاستشراق له وماعليه                           |
| 33     | 2002/5  | 382   | هيثم فرحات           | الاسلام السياسي ذلك الخطر الأخضر               |
| 32     | 2002/1  | 378   | حليم اسمر            | الأنا والأخر فلسقيا                            |
| 99     | 2002/11 | 388   | خالد عبدالعزيز السعد | البحث عن رموز التراث                           |
| 126    | 2002/5  | 382   |                      | البيان التأسيسي لرابطة مسرح بلاحدود            |
| 63     | 2002/10 | 387   | وانيس باندك          | التعليمية عند (بريشت)                          |
| 4      | 2002/4  | 381   |                      | التفاتة                                        |
| 107    | 2002/3  | 380   | عبدالفتاح قلعة جي    | التقنيات المسرحية بين تصورات النص وآليات العرض |
| 82     | 2002/3  | 380   | سعيدكريمي            | التلقى المسرحي في السارح التجريبية الحديثة     |
| . 96   | 2002/3  | 380   | ۔<br>خالد امین       | التمثيل بين الهوية والغيرية                    |
| 4      | 2002/11 | 388   | خالد عبداللطيف رمضان | الثقافة وتناقض الساسة العرب                    |
| 86     | 2002/4  | 381   | التسادة بسي          | الحجاب                                         |

| 45    | 2002/5    | 382 | قورى بوخريص          | الحوار مع الروائي أمين معلوف                             |
|-------|-----------|-----|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 88    | 2002/12   | 389 | نضال الصالح          | الموارمع الروائي وليداخلاصي                              |
| 53    | 2002/2    | 379 | صقوان صقر            | الحي اللاتيني                                            |
| 64    | 2002/4    | 381 | أحمد بكري عصلة       | الدوأتر والزوايا في شعر أجمد السقاف                      |
| 105   | 2002/12   | 389 | بىت<br>فىصلخرتش      | الرحلة إلى الشرق                                         |
| 68    | 2002/1    | 378 | نضال الصالح          | الريح تهزها الأشجار                                      |
| 79    | 2002/5    | 382 | نصر الدين بن غنيسة   | السريالية وجهة نظر                                       |
| 53    | 2002/1    | 378 | شحات عبدالجيد        | السيميو طيقيا وتاريخ التراصل الاجتماعي                   |
| 118   | 2002/11   | 388 | تادر القنة           | الشارقة ملتقى المسرح الخليجي                             |
| 98    | 2002/9    | 386 | أخالدالشايجي         | الشهيد                                                   |
| 55    | 2002/6    | 383 | عبدالله خلف المساف   | الصورة الفنية لحقول الجميل في الشعر الجاهلي              |
| 46    | 2002 / 1  | 378 | حواس محمور           | العائم العربي والمجتمع المدني                            |
| 8     | 2002/9    | 386 | علي أسعد وطفة        | العقلية العربية في مرآة الفكر العربي                     |
| 28    | 2002/4    | 381 | عبدالله أبو هيف      | الفن القصصي عند اسماعيل فهد اسماعيل                      |
| 115   | 2002/2    | 379 | محمد الجمامصي        | القاهرة المشروع الثقافي للويس عوض                        |
| 112   | 2002/5    | 382 | مجمد الحمامصي        | القاهرة: التهديد الاسلامي خرافة أم حقيقة                 |
| 112   | 2002/6    | 383 | ا محمد الحمامسي      | القاهرة. الفعاليات الثقافية تندد بالوحشية الاسرائيلية    |
| 120   | 2002 / 12 | 389 | محمد الحمامصني       | القاهرة: مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي                  |
| 119   | 2002/9    | 386 | محمد الحمامصي        | القاهرة: نبوات تحذر من السطو الاسرائيلي على تراثنا       |
| 11680 | 2002/4    | 381 | محدد الحمامصي        | القاهرة: معرض الكتاب                                     |
| 21    | 2002/7    | 384 | مممد فؤاد نعناع      | القصة القصيرة                                            |
| 7     | 2002/7    | 384 | سهام ناصر            | القصة القصيرة المصطلح (نشأته وتطوره)                     |
| 88    | 2002/6    | 378 | سعد الجوير           | القمر الملعون                                            |
| 106   | 2002/12   | 383 | زينبرشيد             | الكويت المعوار المقطوع بين الشرق والغرب                  |
| 117   | 2002/5    | 389 | عبدالرحمن حلاق       | الكويت انيس منصور في رابطة الأدباء                       |
| 107   | 2002/3    | 382 | زينبرشيد             | الكويث. الشاعر التكتور خليفة الوقيان في رحلة الحام والهم |
| 144   | 2002/11   | 380 | زينبرشيد             | الكويت. النص السرحي الكويتي في ثلاثة أبحاث               |
| 112   | 2002/4    | 388 | البيان               | الكويث: حصاد الرابطة                                     |
| 113   | 2002/6    | 381 | زينبرشيد             | الكويت: حصاد الرابطة                                     |
| 36    | 2002 / 10 | 383 | حافيظ اسماعيل علوي   | اللسانيات البنيوية                                       |
| 81    | 2002/3    | 387 | عبدالرحمن بن يزيد    | الليلة الثانية بعد الألف لسليمان الحزامي                 |
| 7     | 2002/1    | 380 | فاضل الويل           | للفرج السرهي في الكويت والامارات من الناسيس إلى التجريب  |
| 105   | 2002/3    | 378 | محدعوف               | المراة.                                                  |
| 46    | 2002/3    | 380 | عطية المقاد          | المسرح الشرطي (ماير خولد نموذجا)                         |
| 4     | 2002/10   | 380 | خالد عبداللطيف رمضان | المسرح العربي: بداية أم نهاية                            |
| 55    | 2002/3    | 387 | خالد آمين            | المسرح العربي والمركزية الغربية                          |
| 112   | 2002/1    | 380 | حسن يوسقي            | المسرح والحرب: تمثيل ما لا يمثل                          |
| 71    | 2002/3    | 380 | لوليدي يونس          | السرح والسربيات (مصطحات سربية في التنظيرات السرحية)      |
| 7     | 2002/9    | 378 | محمد غنوم            | المعرفة والسلطة لدى ادوار دصعيد                          |
| 152   | 2002/6    | 380 | صدوق نور الدين       | المفرب:: المهرجان النولي للمسرح الجامعي                  |
| 112   | 2002/4    | 386 | فاطمة يوسف العلي     | المغرب. شهادة للرأة والكتابة                             |
| 7     | 2002/6    | 383 | رشيد بنحدو           | المنهج التكاملي أو دين يتحول النقد إلى هرطقة             |

| 78                        | 2002 / 4                                                    | 381                                           | سالم عباس خدادة                                                                                                            | النجم                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44                        | 2002 / 6                                                    | 383                                           | ايهاب النجدي                                                                                                               | النقد الذاتي                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16                        | 2002/6                                                      | 383                                           | محدد احمد طچق                                                                                                              | النقد الرديف                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99                        | 2002 / 4                                                    | 381                                           | خالد عبدالعزيز السعد                                                                                                       | النقد العربي القديم والصورة العارية والصورة النمقة                                                                                                                                                                                              |
| 27                        | 2002/6                                                      | 383                                           | هشام العلوي                                                                                                                | النقد الوضوعي: للفهوم والتصورات النهجية                                                                                                                                                                                                         |
| 7                         | 2002 / 12                                                   | 389                                           | عبدالعالي بو طيب                                                                                                           | النمذجة الرواثية والتلقي                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                         | 2002 / 5                                                    | 382                                           | خالد عبداللطيف رمضان                                                                                                       | الواقع العربي والموقف المطلوب                                                                                                                                                                                                                   |
| 68                        | 2002/10                                                     | 387                                           | مجمد العماري                                                                                                               | الوظيف السيميائية للمثل في العرض المسرحي                                                                                                                                                                                                        |
| 106                       | 2002 / FI                                                   | 388                                           | وانيس باندك                                                                                                                | اليبروح                                                                                                                                                                                                                                         |
|                           |                                                             |                                               | (ب)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28                        | 2002/3                                                      | 380                                           | نادر القئة                                                                                                                 | ببليرجرافيا الدراما والنقد السرحي في الكويت                                                                                                                                                                                                     |
| 65                        | 2002/5                                                      | 382                                           | محمد يوسف                                                                                                                  | بكائية بيضاء لريم                                                                                                                                                                                                                               |
| 70                        | 2002/12                                                     | 389                                           | محمود عيدالوهاب                                                                                                            | بهاء طاهر روائيا                                                                                                                                                                                                                                |
| 41                        | 2002/11                                                     | 388                                           | عائدة قاسم                                                                                                                 | <br>بين الحقائق والأكاذيب في لقب المتنبي                                                                                                                                                                                                        |
| 54                        | 2002/11                                                     | 388                                           | حسن فتح الباب                                                                                                              | رين عامين                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                             |                                               | (ت)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 109                       | 2002/1                                                      | 378                                           | زينبرشيد                                                                                                                   | ثابين الأديب خالد سعود الزيد                                                                                                                                                                                                                    |
| 87                        | 2002/11                                                     | 388                                           | عبدالمنعم الباز                                                                                                            | تجليات الوعي الشعري في النص القصصي                                                                                                                                                                                                              |
| 54                        | 2002/4                                                      | 381                                           | احمد عزيز الحسين                                                                                                           | تقنيات السرد ودلالاتها في قصص محمد محيى الدين مينو                                                                                                                                                                                              |
|                           |                                                             |                                               |                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                             |                                               | (ث)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 96                        | 2002/2                                                      | 379                                           | <b>(ث</b> )<br>ظبية خميس                                                                                                   | ثريا البقصمي و«في كلفي عصفور زرقاءء                                                                                                                                                                                                             |
| 96                        | 2002/2                                                      | 379                                           |                                                                                                                            | ثريا البقصمي وطي كفى عصفور زرقاءه                                                                                                                                                                                                               |
| 96                        |                                                             | 379                                           | غيبة خميس<br>(ج)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | 2002/2                                                      |                                               | ظبیة خمیس<br>(ج)<br>ابراهیم عبدالإله المنجد                                                                                | ثريا البقصمي ورفي كفى عصفور زرقاء،<br>جان جاك روسو والسرح                                                                                                                                                                                       |
|                           |                                                             |                                               | غيبة خميس<br>(ج)                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           |                                                             |                                               | ظبیة خمیس<br>(ج)<br>ابراهیم عبدالإله المنجد                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 117                       | 2002/3                                                      | 380                                           | طبیة خمیس<br>(ح)<br>ایرافیم عبدالإله المنجد<br>(ح)                                                                         | جان جاك روسو والمسرح                                                                                                                                                                                                                            |
| 117                       | 2002/3                                                      | 380                                           | ظبية خميس (ح) ايرافيم عبدالإله المنجد (ح) محمد حسن عبدالله                                                                 | جان جاك روسو والسرح<br>حرية الابداع حرية المسادرة<br>حرية الراباع في النظم الديمقراطية العاصرة                                                                                                                                                  |
| 7 35                      | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9                                  | 380<br>382<br>386                             | ظبية خسيس (ج) ابرافيم عبدالإله المنجد (ح) محمد حسن عبدالله سلطان بن خالد بن حتاين                                          | جان جاك روسو والسرح<br>حرية الابداع حرية المصادرة                                                                                                                                                                                               |
| 7 35 61                   | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12                       | 380<br>362<br>386<br>389                      | ظبية خميس (ج) ايرافيم عبدالإله المنجد (ح) محمد حسن عبدالله سلطان بن خالد بن حالين مثلين رياد مغاس                          | جان جاك روسو والسرح<br>حرية الإبداع حرية المصادرة<br>حرية الرابق في النظم الديمقراطية للعاصدرة<br>حسن حميد و(جسر بنات يعقوب)                                                                                                                    |
| 7<br>35<br>61<br>92       | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11            | 380<br>382<br>386<br>389<br>388               | ظبیة خمیس (ج)  ایرافیم عبدالإله المنجد (ح)  محمد حسن عبدالله  سلطان بن خالد بن معثلین  شمات عبدالمجید  فواز حجو            | جان جاك روسو والمسرح<br>حرية الإبداع حرية المصادرة<br>حرية الرابي في النظم الديمقراطية المعاصدة<br>حسن معيد راجسر بنات يمقوب)<br>حكايات غرائبية من وجهة نظر والد (جني)                                                                          |
| 7<br>35<br>61<br>92       | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11<br>2002/6  | 380<br>382<br>386<br>389<br>388               | ظبية خميس (ج)  ايرافيم عبدالإل المنجد (ح)  محمد حسن عبدالله سلطان بن خالد بن حثاين شمات عبدالمبيد فواز حجو                 | جان جاك روسو والمسرح<br>حرية الإبداع حرية المصادرة<br>حرية الرابي في النظم الديمقراطية العاصرة<br>حسن معبو د(جسر بنات يمقوب)<br>حكايات غرائبية من وجهة نظر واد (جني)<br>حوار مع الناقد محمد غرام                                                |
| 7<br>35<br>61<br>92<br>67 | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11<br>2002/11 | 380<br>382<br>386<br>389<br>388<br>383        | ظبية خبيس (ج)  ايراهيم عبدالإل المنجد (ح)  محمد حسن عبدالله سلطان بن خالد بن حالين شمات عبدالميد فواز حجر غراس يوسف الحداد | جان جاك روسو والسرح<br>حرية الابداع حرية المصادرة<br>حرية الرابي في النظم الديمقراطية العاصرة<br>حسن هميد و(جسر بنات يمقوب)<br>حكايات غرائيية من وجهة نظر ولد (جني)<br>حوار مع الناقد محمد غرام<br>خالد سعود الزيد وقصيدة لم تنشر               |
| 7<br>35<br>61<br>92       | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11<br>2002/6  | 380<br>382<br>386<br>389<br>388<br>383        | ظبية خميس (ج)  ايرافيم عبدالإل المنجد (ح)  محمد حسن عبدالله سلطان بن خالد بن حثاين شمات عبدالمبيد فواز حجو                 | جان جاك روسو والمسرح<br>حرية الإبداع حرية المصادرة<br>حرية الرابي في النظم الديمقراطية العاصرة<br>حسن معبو د(جسر بنات يمقوب)<br>حكايات غرائبية من وجهة نظر واد (جني)<br>حوار مع الناقد محمد غرام                                                |
| 7<br>35<br>61<br>92<br>67 | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11<br>2002/11 | 380<br>382<br>386<br>389<br>388<br>383        | ظبية خبيس (ج)  ايراهيم عبدالإل المنجد (ح)  محمد حسن عبدالله سلطان بن خالد بن حالين شمات عبدالميد فواز حجر غراس يوسف الحداد | جان جاك روسو والسرح<br>حرية الابداع حرية المصادرة<br>حرية الرابي في النظم الديمقراطية العاصرة<br>حسن هميد و(جسر بنات يمقوب)<br>حكايات غرائيية من وجهة نظر ولد (جني)<br>حوار مع الناقد محمد غرام<br>خالد سعود الزيد وقصيدة لم تنشر               |
| 7<br>35<br>61<br>92<br>67 | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11<br>2002/11 | 380<br>382<br>386<br>389<br>388<br>383        | ظبية خميس (ج)  ايرافيم عبدالإل المنجد (ح)  محمد حسن عبدالله  رياد مغاس  شمات عبدالمبيد  فواز حجو  عباس يوسف الحداد         | جان جاك روسو والسرح<br>حرية الابداع حرية المصادرة<br>حرية الرابي في النظم الديمقراطية العاصرة<br>حسن هميد و(جسر بنات يمقوب)<br>حكايات غرائيية من وجهة نظر ولد (جني)<br>حوار مع الناقد محمد غرام<br>خالد سعود الزيد وقصيدة لم تنشر               |
| 7<br>35<br>61<br>92<br>67 | 2002/3<br>2002/5<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/11<br>2002/6  | 380<br>386<br>389<br>388<br>383<br>388<br>387 | ظبية خبيس (ح) ابراهيم عبدالإله المنجد (ح) سلطان بين خالد بن عثلين شمات عبدالليه فواز حجو فواز حجو عباس يوسف المداد (ع)     | جان جاك روسو والمسرح  درية الإبداع حرية المصادرة  درية الراي في النظم الديمقراطية المعاصدة  حسن حميد و(جسر بنات يمقوب)  حكايات فرائدية من وجهة نظر ولد (جني)  حوار مع الناقد محمد غرام  خاله سعود الزيد وقصيدة لم تنشر  خلق شخصيات مسرحية فاعلة |

| 2000 (c.) | 207                                                                                                                                                               | -0.50 lel                                                                                                                                                                                                                                  | دمشق. الفضاء الشعري والفضاء التشكيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | - 1                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | دمشق: الماغوط حطاب الأشجار العالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | - 1                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | دمشق: عمر حمدى شاعر اللون السافر أندا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           | - 1                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | دمشق لاتنسواهيروسترات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2002/10   | - 301                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                   | ` '                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ' 1       | 381                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | ذکریا <b>ت</b><br>ناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2002/1    | 378                                                                                                                                                               | حمودالشايجي                                                                                                                                                                                                                                | ذوبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|           |                                                                                                                                                                   | (J)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/4    | 381                                                                                                                                                               | ذالد سالم محمد                                                                                                                                                                                                                             | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/6    | 383                                                                                                                                                               | خالد سالم مدمج                                                                                                                                                                                                                             | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/9    | 386                                                                                                                                                               | خالد سالم محمد                                                                                                                                                                                                                             | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002 / 12 | 389                                                                                                                                                               | خالد سالم مصد                                                                                                                                                                                                                              | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/5    | 382                                                                                                                                                               | خالد سالم معمد                                                                                                                                                                                                                             | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/10   | 307                                                                                                                                                               | خالد سالم محمد                                                                                                                                                                                                                             | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/11   | 388                                                                                                                                                               | خالد سبالم مجمد                                                                                                                                                                                                                            | رحلتي مع الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/12   | 389                                                                                                                                                               | ا أنور محمد                                                                                                                                                                                                                                | رواية (الكائن الظل) لاسماعيل فهد اسماعيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|           |                                                                                                                                                                   | (w)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/11   | 388                                                                                                                                                               | سهيل الشعار                                                                                                                                                                                                                                | سجن قضبانة من مطر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2002/3    | 380                                                                                                                                                               | على الكردي                                                                                                                                                                                                                                 | سورية الابداع والأنوثة شهادات وتساؤلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                   | (m)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/2    | 379                                                                                                                                                               | نضال بلال                                                                                                                                                                                                                                  | شاهندة الأديب راشد عبدالله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           | 379                                                                                                                                                               | أحمد عبدالكريم                                                                                                                                                                                                                             | شجويات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2002/12   | 389                                                                                                                                                               | الرشيد بوشعير                                                                                                                                                                                                                              | شرق الوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2002/4    | 381                                                                                                                                                               | احمد منور                                                                                                                                                                                                                                  | شعرية القص أو ميلاد علم السرد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2002/9    | 386                                                                                                                                                               | نزيه أبو عفش                                                                                                                                                                                                                               | شكرى النثب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |                                                                                                                                                                   | (ص)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/11   | 388                                                                                                                                                               | ابراهيم الجرادي                                                                                                                                                                                                                            | . صنعاء . التاريخ مثمنا بنفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2002/3    | 380                                                                                                                                                               | عبدالرحمن بن زيدان                                                                                                                                                                                                                         | صورة الانتفاضة في السرح الفلسطيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2002/10   | 387                                                                                                                                                               | احمد صقر                                                                                                                                                                                                                                   | صورة للرأة بين (للسرح النسائي) و (مسرح نصرة الراة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2002/11   | 388                                                                                                                                                               | محمد غسان دهان                                                                                                                                                                                                                             | صوفية اللقاء السوريالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           |                                                                                                                                                                   | (ض)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002 / 7  | 384                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                            | ضيف العدد (القاص محمد المنسى قنديل)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2110/     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           |                                                                                                                                                                   | (8)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2002/11   | 388                                                                                                                                                               | عبدالله خلف                                                                                                                                                                                                                                | عبدالعزيز السريم والقصة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 2002/6<br>2002/9<br>2002/12<br>2002/5<br>2002/5<br>2002/12<br>2002/12<br>2002/12<br>2002/12<br>2002/2<br>2002/2<br>2002/2<br>2002/2<br>2002/2<br>2002/2<br>2002/3 | 2002/12 389 2002/5 382 2002/10 387  2002/4 381 2002/4 381 2002/4 383 2002/6 383 2002/5 382 2002/12 389 2002/12 389 2002/12 389 2002/12 389 2002/12 389 2002/12 389 2002/13 380 2002/13 380 2002/13 380 2002/13 380 2002/13 388 2002/13 388 | على الكردي الكردي على الكردي الكردي على الكردي الكر |

| 82  | 2002/2            | 379        | زينب رشيد                                         | عبدالله خلف وأبعاد القضية الفلسطينية               |  |
|-----|-------------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| 70  | 2002/5            | 382        | هيفاء السنعوسي                                    | عثمة                                               |  |
| 81  | 2002/12           | 389        | العربي بنجلون                                     | عرس بغل (للطاهر وطار)                              |  |
| 78  | 2002 / 1          | 378        | مصطفى الضبع                                       | عصافير التيل                                       |  |
| 4   | 2002/12           | 389        | نذير جعفر                                         | علامات في الرواية الكويتية                         |  |
| 87  | 2002/6            | 383        | أجمد عصلة                                         | على السبتي شاعر في الهواء الطلق                    |  |
| 4   | 2002/1            | 378        | نذير جعفر                                         | على قمة جبال الالب                                 |  |
| 123 | 2002/2            | 379        | جعفر العقيلي                                      | عمان. مهرجان المسرح الأردني                        |  |
| 115 | 2002/9            | 386        | جعفر العقيلي                                      | عمان: معرض الفن العربي الحديث                      |  |
| ł22 | 2002/5            | 382        | جعفر العقيلي                                      | عمان معرض كتاب يرسمون                              |  |
| 117 | 2002/6            | 383        | جعفر العقيلي                                      | عمان ندوة أفاق الثقافة العربية                     |  |
| 122 | 2002/4            | 381        | جعفر العقيلي                                      | عمان نتائج مسابقة (التأليف والنشر)                 |  |
| 38  | 2002/4            | 381        | فاطمة يوسف العلي                                  | عن المدراك الاجتماعي في فن القصة القصيرة في الكويت |  |
|     |                   |            | (ف)                                               |                                                    |  |
| 27  | 2002/2            | 379        | ماجدة حمود                                        | فاطمة يوسف العلي وجماليات الابداع النسوي           |  |
| 85  | 2002/2            | 379        | فيصل خرتش                                         | فوزية شويش السالم ومزون                            |  |
| 21  | 2002/2            | 379        | خليل الموسى                                       | في شعرية الشعر الكويتي                             |  |
| 76  | 2002/4            | 381        | سعد مصلوح                                         | في طوى الأقداس                                     |  |
|     |                   |            | (ق)                                               |                                                    |  |
| 214 | 2002/7            | 384        |                                                   | قراءات في تجارب قصصية                              |  |
| 33  | 2002 / 12         | 389        | لحسن باكور                                        | قراءة في (الأرجوحة) لحمد الحمد                     |  |
| 82  | 2002/6            | 383        | فيروزه سلمان يوسف                                 | قصائد                                              |  |
| 92  | 2002/1            | 378        | فرج بيرقدار                                       | قصائد برقية                                        |  |
| 153 | 2002 / 7          | 384        |                                                   | قصمص من الأدب العالمي                              |  |
| 30  | 2002/7            | 384        |                                                   | قصص من الكويت                                      |  |
| 103 | 2002/7            | 384        |                                                   | قصص من الغرب العربي (للغرب، الجزائر، تونس)         |  |
| 80  | 2002/7            | 384        |                                                   | قصص من سورية                                       |  |
| 71  | 2002/7            | 384        |                                                   | قصص من مصر                                         |  |
| 63  | 2002/5            | 382        | عصام ترشحاني                                      | قصيدتان                                            |  |
| 14  | 2002/12           | 389        | عبدالفتاح محمد عثمان                              | قضايا الصراع الحضاري في الرواية العربية            |  |
| 64  |                   |            |                                                   |                                                    |  |
|     | <b>200</b> 2 / I  | 378        | مجمد وحيد علي                                     | <b>ن</b> ىر                                        |  |
|     | 2002/1            | 378        | محمد وحيد علي                                     | Inc.                                               |  |
| 130 | 2002 / I          | 378<br>378 | -                                                 | قمر كشاف البيان لعام 2001                          |  |
| 130 |                   |            | (4)                                               |                                                    |  |
|     | 2002/1            | 378        | (ئ)<br>محمد عبدالله                               | كشاف البيان لمام 2001                              |  |
| 35  | 2002/I<br>2002/II | 378<br>388 | (ئ)<br>محمد عبدالله<br>معن رومية                  | كشاف البيان لعام 2001<br>كل شيء كورقة النبات       |  |
| 35  | 2002/I<br>2002/II | 378<br>388 | محمد عبدالله<br>معن رومية<br>خالد عبداللطيف رمضان | كشاف البيان لعام 2001<br>كل شيء كورقة النبات       |  |

| نعمات البحيري        | 3/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أنور محمد            | 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (م)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| محمد الحمامصي        | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| هيفاء السنعوسي       | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| البيان               | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خاك السعيد           | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عامر الدبك           | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| خالد أحمد الصالح     | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الحمد الشريف         | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رياض العبيد          | 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمد الحمامصى        | 380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| عالفريوسف "          | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فيصل العلى           | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| على الكردي           | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| رضوان زيادة          | 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أحمد بكرى عصلة       | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وضاح محيى الدين      | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أبو العيد دودو       | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| عبدالجواد الصالح     | 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| جاد الكريم الجباعي   | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نبيل سليمان          | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (ن)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ابراهيم محمو د       | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| . 10                 | 388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السماح عبدالله       | 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (و)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| هبة بو خمسين         | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      | 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002 / 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| خالد عبداللطيف رمضان | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (ي)                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نصار الصادق الحاج    | 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ناصرونوس             | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2002/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                      | اثور محمد الحماء مي محمد الحماء مي المستوسي مياء السنعوسي عامر الدبك خاله المحمد الحماء محمد الحماء عبدالله حماء الحماء ا | النور محمد الحماء مي محمد الحماء مي محمد الحماء مي الدين مياء السنعوسي مياه السيد والمسيد والمسيد والمسيد والمسيد المسيد المسيد الحمد الشريف محمد الحماء والمسيد والم | 2002 / 4 381 (م.م.م. المنافر المساعد المحامصي (م.م.)  2002 / 1 378 (م.م.)  2002 / 2 379 (م.م.)  2002 / 2 379 (م.م.)  2002 / 3 379 (م.م.)  2002 / 3 380 (م.م.)  2002 / 4 381 (م.م.)  2002 / 5 382 (م.م.)  2002 / 1 378 (م.م.)  2002 / 2 379 (م.م.)  2002 / 3 382 (م.م.)  2002 / 3 389 (م.م.)  2002 / 3 380 (م.م.)  2003 / 3 380 (م.م.)  2004 / 3 380 (م.م.)  2005 / 3 380 (م.م.)  2007 / 3 380 (م.م |

### وكلاء البراني البيان

| *********** | <ul> <li>الكويت، الشركة المتحدة لتوزيع الصحف</li> </ul>  |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| 0YA71 0YA7T | ■ القاهرة: مؤسسة الأهرام هـ ···                          |
| £           | ■ الدار البيضاء؛ الشركة الشريفية لتوزيع الصحف            |
| 441981:4    | <ul> <li>الرياض، الشركة السعودية لتوزيع الصحف</li> </ul> |
| 770798:40   | = دبي: دار الحكمة                                        |
| £70Y77:_6   | ■ الدوحة، دار العروبة                                    |
| V97877 L.   | <ul> <li>مسقط؛ مؤسسة الثلاث نجوم</li> </ul>              |
| 61: P00373  | <ul> <li>الثنامة، مؤسسة الهلال</li> </ul>                |

الفلاف الأول: عبدالعال حسن / مصر الفلاف الأخير: فتحي <del>بن زاكور / ت</del>ونس

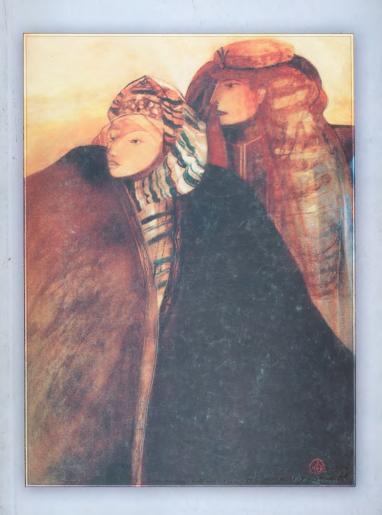